

# الحياةوالموت

ه محمد متولی (انشعراوی

رئيس،جنسلادارة، إ**يراهـــيــه** سعده

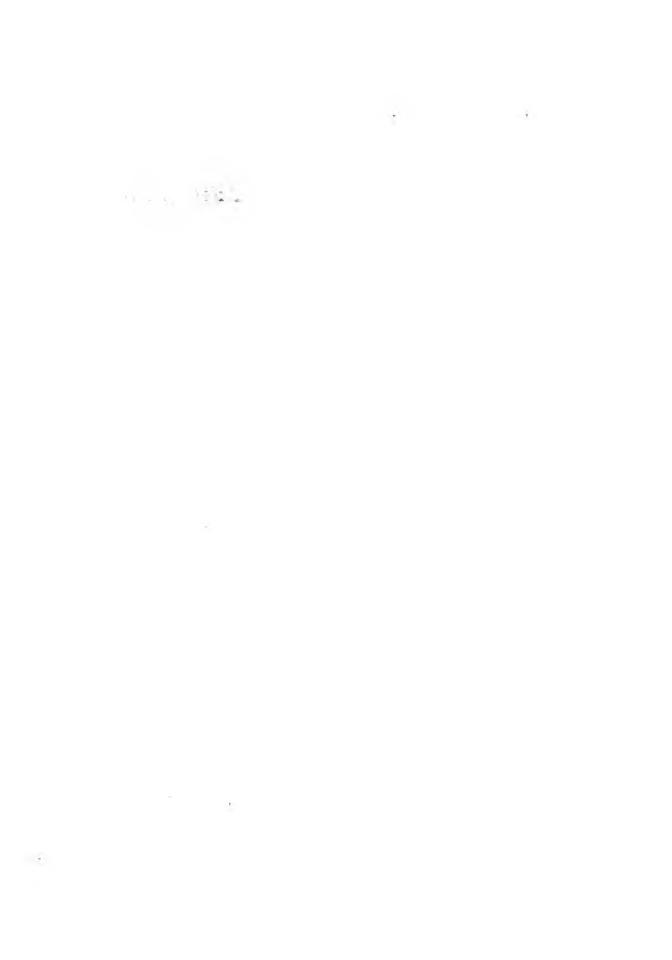

## الفصل الأول



ما هم البدايــة ؟

ما من قضية أخذت جدلا بين الناس مثل قضية الموت والحياة . وما من قضية تدخل فيها العلماء بعلم كاذب مثل قضية الموت والحياة ! ذلك أن الموت غيب عنا ، وكل غيب نحن نأخذ أخباره وخصائصه عن الله سبحانه وتعالى ، لأنه مادام غير مشهود فهو لا يدخل في علم الإنسان يقينا . وإن كان يدخل ظنا أو توهما . . مما يعرضه لكمية هائلة من الأكاذيب غير الصحيحة .

وهذا ما أوقع العلماء منذ بداية الخلق في التخبط والحيرة ، بل والتناقض . فمنهم من قال بنظرية النطور . وأن الإنسان أصله قرد اسمه لوسي (!) .

ونقول لهؤلاء المفترين: من الذي أخبركم بذلك ؟! نحن لم نعرف في سجلات التاريخ التي روت لنا الأحداث في العالم منذ قديم الزمان ، ان هناك قرداً قد تحول إلى إنسان! وهل تحول هذا القرد إلى إنسان ثم بعد ذلك ترقف عن هذا التحول الم ماذا حدث ؟ ثم هل تحول هذا القرد إلى إنسان ذكر أم إنسان أنثى ؟! فإن كان قد تحول إلى ذكر فإنه ينقرض ، وإن كان قد تحول إلى أنثى فإنها تنفرض أيضا . . وأين هو الدليل الذي استئدوا إليه في هذا الحكم ؟!

لقد تقدمت العلوم وارتقت البحوث في جميع المجالات فيها لا يقاس بإمكانات الزمن الماضي . . وأصبحت التكنولوجيا سمة العصر الحديث . . ومع ذلك فإننا مازلنا نتحداكم بالدليل الذى يثبت زعمكم . . أرونا كيف يتحول القرد إلى إنسان ؟!

لقد أخبرنا الله سبحانه وتعالى عن مثل هذه الخرافات في كتابه العزيز وحذرنا منها . فقال سبحانه :

## ﴿ مِنَّا أَشُهُدَتُهُ ثُمُ خَلْقَ ٱلسَّمَا وَانِ وَٱلْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنْشِيدِ هِرَ وَمَا كُنُكُ مُتَّخِذَ ٱلْمُصُلِّينَ عَصُدًا ۞﴾

(سورة الكهف)

إن الله سبحانه أخبرنا أنه سيأتي مضلون . وأنهم سيتحدثون عن خلق السموات والأرض وخلق الناس وكيف تم ؟ وهؤلاء المضلون كلامهم كله مقصود به إضلال الناس . فهم لم يشهدوا خلق الفسهم يشهدوا خلق أنفسهم حتى يتحدثوا عن علم .

إن مجىء هؤلاء المضلين الذين يقولون إن الإنسان أصله قرد. والذين يتحدثون عن نظريات علمية لخلق الإنسان. عجىء هؤلاء جاء تثبيتاً لقضية الإيمان في الكون. لأنهم لو لم يأتوا ويضلوا ، لقلنا إن الله سبحانه وتعالى أخبرنا في القرآن الكريم أنه سيأتي من يضل ، ويقول لنا إن السياء والأرض خلقتا بطريقة ما ، وأن الإنسان خلق بشكل ما ، ولم يأتوا . إذن فمجيئهم ضرورة لتثبيت الإيمان .



لقد حارت البشرية كذلك في قضية فلسفية تافهة لا يملكون لها دليلا . وهي أيها وجد أولا . . البيضة أم الفرخة ؟! لقد ثار جدل عقيم لا طائل من ورائه حول هذا الموضوع . وظهرت مدارس تعقبها مدارس . ونقول لكل هؤلاء : لماذا هذه السفسطة ؟ إن الله سبحانه وتعالى قد أراحتا ودلنا على بداية الخلق فقال سبحانه :

## ﴿ وَمِن كُلِّ شَيْءِ خَلَفْنَا زَوْجَانِ لَعَلَّاكُمُ لَذَكَّ وَنَ ﴿

( صورة الذاريات)

معنى ذلك \_ ونحن ناخذ العلم عن الله تعالى \_ أنه لا يمكن أن يستمر خلق إلا من ذكر وأنثى . وأن هذا الجدل العقيم وهذا اللغو العلمى ( إن صح هذا التعبير ) لا يؤدى إلى شيء . لأن الله سبحانه أخبرنا أنه خلق من كل شيء زوجين . وأنه إذا لم يوجد الدبك الذي يخصب البيضة داخل ه رحم ه الدجاجة . . لظلت البيضة صهاء لا تعطينا شيئا . .

لقد شاءت إرادة الله سبحانه وتعالى أن تكون مراحل الخلق أربعاً . . كل مرحلة منها تعتبر إظهارا لإعجاز الله وقدرته التى لا تعرف حدودا . . ولا تحدها قيود . لقد كان آدم عليه السلام هو أول خلق الإنسان . . يدل على ذلك قول الحق جل

#### وعلا في قوله تعالى :

## ﴿ إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمُلْمِكَةِ إِنِّ خَسَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِينٍ ۞ فَإِذَا سَوَّيْنُهُ وَنَفَتُكُ فِيهِ مِن رُّومِي فَقَعُواْ لَهُ سَاجِدِينَ ۞ ﴾

( سورة ص)

هذه هي بداية الخلق كما أخبرنا بها الله سبحانه وتعالى . ومع النفخة في آدم ـ التي هي من روح الله ـ وجد في ظهر آدم عليه السلام كل ذريته حتى يوم القيامة على هيئة مخلوقات غاية في الدقة مكتوبا عليها بشفرة إلهية كل الصفات التي ستكون في الإنسان . . هذا الخلق هو الذي أخبرنا به المولى عز وجل في القرآن الكريم بقوله :

﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكُ مِنْ بَنِي الدَّمَ مِن طُهُونَ فَوَيَّهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى الْمَالَةُ وَالْمُعَالَةُ مَا أَنْ مَا الْمَالَةُ مُواَلِّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ وَأَشْهَدُهُ الْمُعَلِّمُ وَأَنْسُهُ مَا أَنْ مَا اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللَّ

( سورة الأعراف)

بعض الناس يتساءل: ما علاقتى أنا بآدم بعد هذه القرون الطويلة ؟ ونقول لمن يتساءل: إن فيك قبسا من نفخة الله فى آدم . هو الذي أعطاك الحياة . يقول كيف ؟ نقول إن الحياة سلسلة متصلة . . إذا انقطعت انتهت . لقد أتيت نتيجة حيوان حى من والدك ، ولولا وجود هذا الأب ، ما كنت قد

والدك . ووالدك حي عن حياة سبقت هي حياة جدك . وجدت الت . إذن فأنت حي عن حياة سبقت هي حياة وجدك أيضا حي عن حياة سابقة وهكذا . . لتتصل سلسلة الحياة حتى نصل إلى آدم . فأدم لولم يكن حيا ، لما وجد أولاده ، فأولاده أخذوا الحياة من ميكروب حي في ظهر آدم ، ومن حياة آدم أخذ أولاده الحياة وأعطوها لأولادهم .

وهكذا مضت الحياة كما شاء لها الله حتى وصلت إلينا وإلى أولادنا وأحفادنا حتى قيام الساعة .



#### في عالم الذر .. كانت البشاهدة

لقد أشهد الله جميع خلقه على نفسه منذ البداية ولم يتخلف عن تلك المشاهدة مخلوق سابق أو لاحق ، ولولا هذه المشاهدة لما استطاع إنسان أن يستوعب قضية الإيمان بالغيب وفي قمتها الإيمان بوجود إله . . لماذا ؟ لأن العقل الإنساني لا يمكنه إدراك مدلول الأسهاء المجردة إلا بالرؤية .

إنك لن تعرف معنى الجبل إلا إذا رأيته أو صعدته . ولا تعرف معنى البحيرة إلا إذا شهدتها أو رأيت صورة لها . والله سبحانه لم يشهده إنسان ولا يتسع له عقل . ومع ذلك فإنك حين يذكر اسم الله ، فإنك لا تجد صعوبة في إدراك المعنى ، وأنه تلك القوة الكبرى التي خلقت وأوجدت وأعطت ورزقت . وحين تتعبد لله تحس بالصفاء يملأ قلبك . هذا كله يعنى أن الله أشهدنا على نفسه في عالم الذر عند خلق آدم . وأننا نعرف أنه موجود ومُوجِدُ كل شيء . وهذا ما نسميه الفطرة الإيمانية .

إننا نولد وفينا فطرة الإيمان التي تملأ نفوسنا وقلوبنا . فتجذبنا إلى الخالق الأعلى . وفطرة الإيمان هذه موجود في كل مولود يخبرنا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله :

 ا كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه » (أى يجعلانه مجوسيا).



#### صور الخلق

نعود بعد ذلك إلى صور الخلق من الله تعالى وهي أربع :

خلق بدون ذكر وأنثى أى من الله سبحانه وتعالى مباشرة بدون الأسباب . وهذا هو خلق آدم .

وخلق من ذكر الذ أنثى وهذا هو خلق حواء . خلقت من ضلع آدم . كما اخبرنا بذلك القرآن الكريم في قول الحق تبارك وتعالى :

### ﴿ يَنَانَهُ النَّاسُ آَفَةُ ارْبَحَهُ مُالَّذِى خَلَقَكُمْ مِن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَ اللَّهُ النَّاسُ آَفَةُ اللّ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا ﴾

(من الآية الأولى من سورة النساء)

وخلق من ذكر وأنثى وهو الذي يتم بمشيئة الله سبحانه وتعالى وبالأسباب .

والأسباب هنا هي وجود الذكر والأنثى . ولكن طلاقة قدرة الله سبحانه وتعالى . شاءت ألا تجعل الأسباب تعمل وحدها . بل هي تعمل بإرادة المسبب . ولذلك قد يتزوج الرجل والمرأة . وتتوافر الأسباب التي توجد الإنجاب ، ومع ذلك لا يجدث ولا تأتى ذربة . لأن مشيئة الله فوق الأسباب . واقرأ

قوله سيحانه .

#### ﴿ لِتَدِهُ الْنَالُهُ النَّسَانُولِ وَالْأَرْضُ عَيَّالُوهُمَا يَشَاءُ بَهَ لِذَ يَشَآهُ إِنَّنَا وَيَهَ لِمِن يَشَآء الدُّكُورَ۞ أَوْ يُرَقِّ عُهُمُ ذُكُ لَنَا وَإِنَّنَا وَيَهَ لِمِن يَشَآء الدُّكُورَ۞ أَوْ يُرَقِّ عُهُمُ ذُكُ لَنَا وَإِنَّنَا أَرْفَعِمُ مِن يَشَآء عَوِينًا التَّهُ عَلِيمٌ قَوْرُنُ۞﴾

(صورة الشوري)

حتى معلم أنه حتى مع وحود الأسباب المتمثلة في الدكر والأشى لا بحدث التكاثر إلا بالمشيئة الإلهية وبطلاقة قدرة الله فيجتمع الدكر والأنثى ولا يتم لإنجاب. لأنه ليس عملية ميكانيكية بشرية الأسباب ولكن فوق كل الأسباب تعلو مشيئة المسبب.

واستكهالا لصور الخلق تأن الصورة الرابعة وهى خلق عيسى عليه السلام بن مويم من أنثى بدون ذكر . لتتم به معجرات الحنق الأربعة ليصبح الخلق بدون ذكر وأنثى ، ومن احتماع الإثنين . ومن أنثى دون ذكر .

هذه هي صور الحلق.

الله سبحانه وتعالى أوجد مرحلتين فى خلقه هما الموت والحياة . فالحياة خلق لله سبحانه وتعالى . وكذلك الموت خلق لله

#### يقول الحق سنحانه وتعالى :

## ﴿ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْمُوْتَ وَالْحَيَّوٰةَ لِيَهُ لُوكُمُ أَنِّكُمُ أَخْسَنُ عَمَلًا ﴾

( من الآية ٢ سورة اللك }

إن كل مرحلة من هاتين المرحلتين الموت أو الحياة . لها قوانينها التي تحكمها . ونحن لا نعرف من هذه القوانين إلا ما أخبرنا به الله تبارك وتعالى وهو أقل القليل . ولكنن ـ مع ذلك ـ نحكم بأقل القليل هذا حكما عاما ا

وبعض الناس يجرم أنه ليس هناك في الكون إلا ما نراه في حياة اليقطه ، مع أن هذا الشحص الذي يقول هذا الكلام يُتَوَفَّ وُيُرَدُّ إلى الحياه كل يوم ، وينتقل من قانود إلى قانود في ثانية ، ودون أن يدرى يقول الحق تبارك وتعالى :

﴿ ٱللَّهُ يَلُوَفَّ ٱلْأَنْشُرَ عِينَ مَوْتِهَا وَٱلَّيْ لَانِ تَمْثُ فِي مَنَامِبًا فَهُيُّهِ لُنُ ٱلَّذِي قَصَىٰ عَلِيْهَا ٱلْمُؤْتَ رَيْسِ لَ ٱلْأَخْرَ كَى إِلَى آجَلِ شُسَمَّى ﴾

( من الأمة ١٤ منورة الثرمر )

## للهوت والحياة .. قوانين من الموت

الإساد عسما بنام ينتقل من قانون إلى قانون . فهو قى حالة اليقظة ، تحكمه قوانين محددة . إنه يرى الأشياء المادية ويمضى فى حركة الحياة بعقله . دلك هو العالم المشاهد للإنسان . العام الدى بعرفه حميعا وتشترك فيه البشرية كلها لكن عدما بنام . بصبح فى عام اخر ، لا يحضع للعقل ولا للمنطق ولا لمشاهد الدنيا فنحن نخرج من الزمن . فلا يحس الإنسان بالوقت وهو نائم لذلك إذا لم يلحأ إلى آلات قياس الوقت أو إلى الطواهر الطبيعية ، كأن يكون قد نام مهاراً ثم أطلمت الدنيا ، ونام ليلا ثم جاء ضوء يكون قد نام مهاراً ثم أطلمت الدنيا ، ونام ليلا ثم جاء ضوء الشمس بولم يلجأ إلى هذه الأشياء ، فإنه لا يعرف الوقت الذي قضاه فى النوم .

فالنوم يجعل الإنسان حارجا عن نطاق هده الدنيا لا يحس بها ولا بعرف شيئا عنها ، منهصلا تماماً ، وكها هو منفصل عن أحداث الدنيا ، فإنه أيصا منهصل عن قوانيها . إنه يرى - في الأحلام - وعيناه معمضنان ، ويجرى وقدماه فوق السرير لا تتحركان ويسقط من فوق حل عال فلا يصاب بشيء ، ويرى نهسه وهو يطير في الهواء أو تحسف به الأرض ويحس وهو نائم ، فقد يبكى وقد يضحك ، وقد بأتيه كانوس مجعله وهو نائم ، فقد يبكى وقد يضحك ، وقد بأتيه كانوس مجعله يصدر أصواتاً مزعجة . أو يقوم من نومه فزعا .

به أثناء النوم لا بخصع لقو بين لعقل ولا المطق ولا القو بين التي تحكمنا في عالم المشاهدة وادا قلت لإنسان مثلاً أنث ذهبت إلى أمريك وعبت عشرين مرة في ليلة واحدة ، هل يملك أن يكدبك ؟ الحوب لا ، وإدا قلت له بك في مدمك قد تحدثت إلى فلان وفلان البدين نتقلا إلى رحمة الله مد فترة طريلة ، أيمكن أن يكذبك ؟ الجواب لا .



## ما هى قوانين النـوم

إن الإنسان في فترات نومه \_كها قلما \_ يخصع لقوانين الا يمكن أن يصل إليها العلم لقد اتفق الناس على إحراج ما يراه الإنسان وهو نائم من قوانين الحدل. فلا يناقشك إنسان فيها مهها إشتطت ومهها نوغلت في دائرة اللا معقول.

لقد حاولت المدارس النفسية المحتلفة أن تجد تفسيراً لما يراه الإنسان وهو بائم ، ولكنها فشلت جميعا رغم كل ما يقال عن علم النفس . فكل ما أتى به \_ هدا العلم \_ في هذا الشأن ما هو إلا مجرد تحميدات وظل لا يصل إلى الحقيقة .

إن العلم يقول: إن أقصى مدة يشتغل فيها العقل أثناء السوم تساوى مسع عشرة ثانية . . ومع ذلك فإن الإنسان يرى أحلاما الكي يرويها قد يجتاج إلى ساعة أو أكثر .

هذا الانتقال من قانون إلى قانون يحدث لكل منا. والله سبحانه وتعالى رحمة بعقول عباده أراد أن يعلموا أن الإنسان حين ينام ينتقل إلى عالم الموت وعبد البقظة يرد الله سبحانه وتعالى روحه إليه لمادا ؟ حتى يعرف الإنسان أنه من الممكن أن ينتقل من قانون إلى قانون إلى قانون فإذا قيل لإنسان أنه في الآخرة سيخلد . نعلم أنه سوف يخصع لقوانين أخرى . ولا نتعجب !

كيف يمكن للإنسان أن مخلد؟ لأن هذه حياة لها قوانيها التي تسرى على الإنسان

إذن إنتقال كل منا من قانون إلى قنون آخر. يتم كل ليلة . ودون أن تشعر ثم نعود بعد دلك بقدرة الله تعالى إلى القانون الأول الذي يحكمنا ساعة اليقطة . ثم سام فننتقل إلى قانون آخر.

ولا أعتقد أن أحدا من الذين يَدَّعُون العلم , يستطيع أن يخرنا ما هي القواس التي يحصع لها الإنسان ساعة لنوم ، ولا كيف يرى وهو معمص العيس ؟ ويجرى وقدم، لا تتحركان . ويسافر ولم يبارح مكانه ؟ ا

إدن هناك ملكات أخرى في الإسان لا نعرفها هي التي تعمل أثناء النوم . وهناك قوانين لا بعرفها ينتقل الإنسان خلالها في رحلة العمر .



## بدايات الحياة

لقد حاول كثير من العلماء أن يصوروا لما بدايات الحياة تصويرات محتلفة ، نأمها بدأت بالمحلوق ذى الحلية الواحدة . ثم انقسمت الحلية وتطورت إلى آخر ما يقولون .

ونفول لهؤلاء : إنها لا تأحد الحياة إلا عن حالفنا . فحالق الشيء هو الذي يستطيع أن يخرما عنه . والله سبحاله وتعالى وهو الذي خلق أخرما أنه خلق الإنسان من طين الأرض . ولقد استطاع العلم الحديث الذي كشفه الله لخلقه أن يثبت أن هذا الطين مكون من ثمانية عشر عنصراً . وحدوها كلها في جسد الإنسان .

وقد تتفاوت سب هذه العناصر . . فتحد في بعض لأجساد الحديد أقل أو المغنسيوم أقل ، أو الكالسيوم مثلا ، وعندما يتين للإنسان دلك ـ بوسائل التحليل الحديثة ـ يذهب إلى الطبيب فيعيطه من العلاج ما يعوض به ذلك النقص في عناصره . ولكن العماصر ـ الثهانية عشره ـ تبقى كها هي ثهانية عشر عنصراً في كل جسد .

الله سبحانه وتعالى أخبرنا انه خلق الإنسان من طين ، ومن صلصال من حماً مسنون .

#### وذلك في قوله تبارك وتعالى :

## ﴿ إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمُ لِيَكُمِّ وَإِنَّ خَسَارِقٌ بَشَرَّ مِنْ طِينٍ ۞ ﴾

(بيبورة مس

وقوله تعالى .

﴿ وَاذُوْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَيِكَةِ لِنِّ حَلِقَ بَشَرَاقِ رَصَّاصًا لِمِّنْ حَمَاٍ تَسْنُونِ ۞ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَلَفَقْتُ فِيهِ مِن زُوجِي فَقَحُوا لَمُرَسَاجِدِينَ ۞ ﴾

( سورة الحجر)

وهكذا حدد لنا الله مسحنه وتعالى عناصر جسد الإنسان ومراحل الخلق. والله سمحانه رحيم بعقولنا ، لدلك عندما تأتى قصية غيبية يعطينا من المطاهر المشهودة ما يقرب المعبى الى عقولنا .

بحن لم بشهد الخلق ، ولكبه بشهد كل يوم الموت ذلك أمر مشهود لدينا . ونقض أي شيء عكس بنائه فأنت حين تبي عهارة مثلا تبدأ بالدور الأول حتى الدور الأحير ، وحين تهدمها تبدأ بالدور الأخير ، وحين تذهب الى الاسكندرية فإن أحر ما نصل إليه هو الاسكندرية . فيد أردت أن تعود ، فإن أول ما تقادره هو مدينة الاسكندرية . إذن الموت عكس الحياة لأنه نقص لها .

إن أحر ما دحل في الإنسان .. كها أخبرنا الله تعالى .. هو الروح . وهي أيضا أول ما تغادر الحسد ، ثم بعد دلك يتصلب الإنسان فيصبح كالحمأ المسنون منصلا . ثم يتعفى الحسد فيصبح كالصلصال ، ثم ينفصل الماء عن الطين ، الماء ينرل إلى الأرض والطين يصبح ترابا هده هي احقيقة التي دكرها القران الكريم . والني يأني الموت شاهدا عليها .

الإنسان يريد أن يعرف ما هو الموت ؟ تقول له إعرف أولا ما هي الحياة فالمدى يعطى الحياة للجسد هو الروح . والروح مخلوق في داحلك ولكنها غيب عنك أنت لا تعرف الروح جيئتها أو تشكيها وإنما تعرفها بآثارها . لأنها هي التي تعطيك الحس وتعطيك الحياة .





#### عطاء الحياة في الروح

ولكن أين هي الروح ؟ هل هي في عقلك الدي يفكر ؟ أم في يدك التي تبطش مها ؟ أم في قلبك الذي يسض مالحياة ؟ أم في قدمك التي تمشي بها ؟

أبن هي وما شكلها؟ لا أحد يعرف .

فإذا كنت لا تعرف سر مخلوق من محلوقات الله يعيش فى جسدك . . فهل تستطيع أن تعرف سر الحلق كله ؟ هذا مستحيل

إمنا نرجو أن تحل المشكلة أولا في نفسك وفي داتك ، قبل أن تصدر حكما على البشرية كلها . ولكنك إدا كنت قد فشلت في أن تعرف سرًا من أسرار حلق الله وضعه في جسدك ، فهل تستطيع أن تعرف أسرار الله في كوبه ؟ الحواب هو لن تستطيع . ولكن الإنسان يكانر ويحاول أن يفتى فيه لا يدحل في المختصاصات العقل البشري .

إن العقل البشرى له حدود . ومهمته أن يحتار من المدائل في الحياة ، وأن بميز بين الحبيث والطيب إنه أداة الاحتيار التي يميز بها الإنسان لأنه حلق محتارا . هذا العقل لا يستطيع الإنسان أن يتجاوز به ما جعله الله غيباً .



#### الوجود .. وإدراك الوجود 💇

لفد أتعب الفلاسفة عقوهم في محاولة الوصول إلى ما وراء المادة ولكنهم لم يتوقفوا لحظة واحدة ليتساءلوا من الدى قال هم إن هناك شيئا فوق المادة . فطرة الإنسان الإيمانية قالت هدا . لأنها تعرف وتحس أن هناك أشياء وراء المادة . ولكن هل يمكن الوصول إليها بالعقل البشرى ؟

الحواب لا . إلا إدا أراد الله تعالى أن يكشف لخلطه سرًا من أسرار كونه لأن الله تعالى يكشف لحلقه فى كل جيل سرًا من أسرار هذا الكون لم تكن الشرية تعوفه . فإذا صادف هذا السر عالم يبحث عنه . . كشفه الله له وإذا لم يصادفه عالم . . كشفه الله له وإذا لم يصادفه عالم . . كشفه الله لنا بما نسميه نحن قانون المصادفة . . وقانون المصادفة هذا قانون حيالي لا وجود له إلا في عقل البشر

إن هذا الكون بأقداره وأحداثه الصعيرة والكيرة مرتب من الله تعالى حدثا وراء حدث لا بعيب عن عدمه شيء مهيا صعر ولا يقع في كونه شيء إلا بإذنه بل إنه من العظمة أن الله مسحانه وتعالى سحل كل أحداث الكون من بداية الخلق إلى يوم القيامة . في كتاب من قبل أن بتم الخلق . وقرأ قوله سبحانه في كتابه الكريم :

### ﴿ مَآأَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ فِأَلَا زُضِ وَلَاقِ أَنفُسِكُمُ إِلَّا فِ كَتَبِرِ. مَن قَبُرِأَن تُبَرَأَهَ ﴾

( من الآية ٢٢ سورة الحديد }

وقوله تعالى :

﴿ وَعِندَهُ مِنَاكَةُ ٱلْمَنْتِ لِايَعْلَهُمْ إِلَّاكُهُوْ وَيَغَادِ مَا فِأَلَّذِ وَٱلْخَدْ وَمَا تَسْتُعُظُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْمَهُما وَلَاحَبَةٍ فِى ظُلْمَتِ لَا رُضِ وَلَا وَمَا تَسْتُعُظُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْمَهُما وَلَاحَبَةٍ فِي ظُلْمَتِ لُلْأَرْضِ وَلَا

( سورة الأنعام )

وكون الله سبحانه وتعالى سجل كل أحداث الكون، فمعنى ذلك أنه لا يوحد شيء اسمه المصادفة . ولكن كل شيء يتم نترتيب دقيق . وبنطام نديع . ولذلك فلا شيء يحدث بالمصادفة . إنما نحن ـ لأننا عجزنا عن إدراك أسرار الوجود ـ نطلق على الأحداث أنها تتم بطريق المصادفة .

حقيقة أن الله سبحانه وتعالى يكشف للعقل من أسرار الكون بالتدريج بما لم نكر نعرفه ، ولكنه كان موجودا قبل أن نعرفه ، ولذلك فإن هباك فرقا بين الوحود . وبين إدراك الوجود . فملايين الأشياء موجودة حولنا تؤدى مهمتها فى الحياة . ولكننا وإن كنا ننتفع بها لا ندرك وجودها . لقد شاء الله تعالى أن يعلمنا أن هناك ملايين الأشياء تؤدى وظيفتها فى الكون وإن لم نكن نعرفها ، وأن عدم علمنا بها لا يعنى أنها غير موجودة .

ونوجز ما فصلناه فى هدا القصل فنقول : إن الله سبحانه وتعالى . جعل الحياة من دكر وأنثى . فمن كل شيء خلق الله زوجير . وأن البكاثر لا يتم سوع واحد . واتما يتم بالنوعير وأن طلاقة القدرة لا تقيدها الأسباب .

ثم بينا أن الحياة سلسلة منصلة منذ آدم إلى يوم القيامة تنتقل من إنسان حى إلى إسان حى فإذا أدركها الموت توقفت .

ثم بينا أن الإنسان لا يمكن أن يصل إلى سر الحياة أو بداية الخلق وكيف تم . لأنه لم يشهد هذا . وإذا كان الإنسان قد فشل في أن يعرف سرا من أسرار جسده \_ وهو الروح \_ فكيف يريد أن يعرف السر في خلق الكون كله .

إن الله سبحانه وبعالى لم يجعل العقل أداة لمعرفة سر الحياة مل ان العقل يتدبر في آيات الله في كونه . ليعلم يقيبا أن الله تعالى هو الدى حلق هذا الكون . فإذا جاءه رسول يحمل منهج الله . فكان من الواجب أن يستقبل هذا الرسول مالإيمان . ولكنه استقبله بالكفر والعياة بالله .

ونحل حير مريد أن معرف سر الحياة وسر الموت فلامد أل ناحذ دلك على لله الذي خبلق الموت والحياة , وأبيا في كل يوم ننتقل من الحياة إلى الموت عندما نبام ، ومن الموت إلى الجياة عندما نستيقظ ولكننا لا نلتفت إلى ذلك لغفلتنا وقصورنا وأن الإسبان يحصع على الأقل لفانونين في حياته. قانون اليقطة وقانون النوم.

ولکن ما هی الحیاة ؟ هذا ما سوف نتناوله ـ بإذن الله وعونه ـ فی المصل التالی



#### الفصل الثانى



و محاولته لمعرفة معنى الحياة . . مجمد أن لعلم أن الله سلحانه وتعالى م يقصر الحياة على الإسلال والحال وحدهما ، مل إلى الحياة تمتد في كل رقعة في هذا الكول . نحل نأحذ الحياة على أنها الحس والحركة . . والحقيقة أن الحياة هي أن يؤدي كل شيء مهمته في هذا الكول .

نحن نقول إن الإنسان حى لأنه يتحرك ويمثى ويتكلم ونقول إن الحيوان حى لأنه يتحرك وفيه حس. ونقول إن النبات حى لأنه يتنفس أما ناقى الكون فنحن نعتقد أنه عير حى . وهذا عير صحيح . كيف ؟!

إن مفهوم الحياة في هذا الكون يحتلف عن مفهومنا تماما فأحناس الكون أربعة : هي الحياد والنبات والحيوان والإنسان وكل حس من هذه الأجناس يجدم الأخر . ويتوقف عند خصائصه .

فالحياد على سيل المثال يحدم السات واحيوال والإسال وآخر حصائصه هي النمو، إن هذا تحده في الشعب المرحانية في النحار، إنها تنمو رعم أن الحياد ليس له صفة النمو ولكن كل حنس من أحياس الكون، له ترقيات تتوقف وتنتهي عند بدانه حصائص الحس الأحر التالي له الحياد بتوقف في رفيه عند حصائص النمو، وهذه أول حاصية بالنسبة للسات فلسات بندأ بالنمو ويتوقف عند الحس

فيوحد سات بحس مثل ( الست المستحية ) كما يسميها أولاد البند وهي رهرة إدا اقتربت مها بإصعك صمت أوراقها .

والحيوان يبدأ بالحس ويرتقى فيه حتى منادىء العقل ، التي تتكون فيه غريريا . فنجد أن نعص أنواع القردة الراقية ، تستطيع أن تقلد الإنسان ولكن بلافهم ولا توريث

إلى فى استطاعة الإسال أن يدرب الحيوال على القيام مألعات فيها نوع من الفكر البدائي ، ولكن هذه المهارات يالسنة للحيوانات لا تورث عمي أن القرد الذي تعلم القفر من فوق الحواجر ، لا يلد قرداً يفعل دنك دون بدريب ، هما يؤكد لنا أن كل الأعمال التي تقوم مها الحيوانات المدرنة ، إنما هي أشياء مهارية ، اكتسانيه فردية .

يأتى بعد دلك الإنسان الذي هو سيد هذ الكون الدى ميره الله سنجانه وتعالى بالعقل . ليتدبر في كون لله ويعقل بيات الله ويتبع منهجه سبحانه وتعالى .

محر سطر إلى الجهاد على أنه ليس فيه حياة •وحركة ، ولا تنتفت إلى أن مهمته في الحياة تقتصي ذلك , إنها إذا تدبرنا قول الحق تبارك وتعالى في كتابه العريز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه :



سرك على يعين أن كل ما يطلق عليه شيء في هذا الكون سيهنك يوم ينفح في لصور ومادام لله سنحانه قال (كل شيء) سيصبح هالكا إدن ( مكل شيء) فيه حياة . لأن الهلاك \_كي قلبا \_ هو عكس الحياة أو مقابله . وإقرأ قوله سيحانه



( من الآية ٤٧ سورة الأنقال )

إِن هٰذه الآية لكريمة تدلنا على أن الهلاك مقابل للحياة . وذا قال الله سلحاله وتعالى ﴿ ﴿ كُلَّ شَيَّءَ هَالَكُ ﴾ فمعنى دلك أن ﴿ كُلَّ شَيَّءَ ﴾ كان حيَّ سوف يهلك إلا وحه الله سلحانه .



محن متحدث عن الحياة على أساس أنها حس وحركه لأسا مقيس دلك على أنفسنا محن لكن يجب أن تقاس ( الحياه ) على أساس مهمه كل شيء في هذا لكون فالحياد له حياة تناسمه والحنوال له حياة تناسمه لكي تنقى حقيقة لا سس فيها ولا حدال . هي أن هذه الأنبياء مستحة لله ستحانه وتعالى ودلث مصداق لقوله تعالى

﴿ وَمَايِن دَآبَةِ فِأَلْأَرْضِ وَلَاصَا مِيطِيرِ خَنَاعَهُ وِلَاّ أَمْنَهُ أَنْنَالُكُم مَّافَتَهُ لَكَ فِأَلْكِ تَلْبِينَشَى وَلَاصَا مِي اللَّهِ مِنْكُونَا إِلَى رَبِيهِ مُنْكُمُ رُونَ

( سورة الأنعاق)

وقوله سيحانه ٠

## ﴿ وَإِن مِن هَنَّ وِ إِلَّا يُسَبِّع بِمُلْدِهِ وَلَكِ لَكُ لَهُ مُؤْمُونَ تَسْبِيعُهُمْ

( عن الأنة ££ سورة الإسراء )

ولسداً بالحياد إلى له حياته التي تلائم مهمته وإلى كيا لا بفهمها إننا برى الحياد أمامنا ساكيا لا يتحرك ولكن هل هذه حقيقته ؟!

لقد كانوا - وبحل في المدرسة - يعملونا كيف عفيظ الحديد أي يجعل منه معتاطيسا وكنا بأني بأسوبة فيها برادة الحديد ثم

مأتي محماطيس وممر عديه في تجاه واحد فلجد أن لبرادة قد عيرت حركتها واستطلمت صفا واحداً وأصبحت محفظة هذه العملية التي تحركت فيها جرئيات الحديد تتم في كل قصيب حديد عمر عليه تعماطيس في إنجاه واحد هذه العملية المسيطة لي لاحطاها في ( مردة لحديد) هي نفسها التي تحدث عندما غيرر معناطيس على قصيب من حديد وإن كما لا ملاحظها سبب كنلة الحديد وتمساكها



#### الجماد يبكس .. ويسمع ويتكلم

إدن هماك حركة في الحياد لا تلحظها العين ولا نعرف عها شيئاً ولكنها تتم ليؤدى الجياد مهمته في الحياة ككائن حي وليس كحياد ميت . نحن نقول إن الحياد لا حياة فيه ولكن هذا لحياد الذي ندّعي أنه لا حياة فيه . له عواطف ولكنا لا نعرفها وإقرأ قول الحق سبحانه وتعالى .

## ﴿ فَمَا بَكُ عَلِيْهِ مُوالسَّمَّا } وَآلَارُضُ وَمَاكَ اوْالْمُطْرِينَ ۞ ﴾

( سورة النحان)

إن الأرض والسهاء لهما عواطف وهما تنكيان وربما تضحكان . وإن كما لا مدرك دلك وبظل أنها حامدة لا تجس ولا تبكى والأرض والسهاء لهما آدان يسمعان كلام الله ويفههانه ويردان عليه كما بجرنا بدلك رب العرة سبحانه وتعالى في كتابه العريز:

### ﴿ ثُوَّا أَسْلَوَكَى إِلَىٰ لَسَّمَاء وَهِى دُخَانٌ فَعَالُ لَمَا وَلِلْأَرْضِ آفِيَا طَوْعًا أَوْ كَرُهِا قَالَتَا أَنْيَا طَآبِدِينَ ۞ ﴾ رسوره صد،

لقد توجه الله بكلامه إلى السيء والأرض ففهمتا مراده عر وحل وتكلمتا بلغة لا يعلمها إلا الله ، وإذا كان الأمر كدلك . . فلا يحق لنا أن نقول الأرض صياء والسياء كذلك مل إن الأرض لها ما يشبه الأذن تسمع بها وتستجيب . واقرأ قوله تعالى :

﴿ إِنَّا ٱلنَّمَا لَهُ اَنْفَقَتُ ۞ وَأَذِنَتُ إِنَهُ ۖ الْوَخَفَّتُ ۞ وَإِنَّا ٱلْأَصُّ مُتَكُنَ وَالْقَتُ مَافِيهَا وَتَعَلَّتُ ۞ وَأَذِنَتُ إِرَبِهَا وَخَفَّتُ ۞ مُثَنَّدُ ۞ وَأَذِنَتُ إِرَبِهَا وَخُفَّتُ ۞ ﴾

ر سورة الانشقاق)

#### ما معنى أذنت ؟

معماها أنها سمعت بأدمها . أى أن السهاء لها أدن تسمع مه والأرص ها أدن تسمع به فإدا قال الله لهم سمعتا وأجابت . كن هذا لا نعدم عنه بحن شيئا

كدلك بيّ الله لد أن في هذا الحياد عاطفة وحشيه لله أكثر من عاطفة وحشية قلب الإنسان . يقول الله سنحانه

﴿ ثُمُّ قَتَتُ قُلُونِكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ فَعِي كَالْحَادَاوْاً وَأَمَّدُ مُ الْمُتَارُّ وَانَّ مِنْهَا لَمَا مَتُوَةً وَإِنَّ مِنْهُ اللَّا مِنْ الْمُتَارُّ وَانَّ مِنْهَا لَمَا مِنْ مَا يَفْتَ جَرُمِينَهُ الْمُتَارِّ وَانَّ مِنْهَا لَمَا مِنْ مَا مُنْ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَالِمُ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللِمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الل

﴿ مِنَ الآيةَ ١٤ مسورة النقرة ﴾

وهكدا نرى أن للحياد ألواما من الحياة دكر بعضها في القرآن الكريم ، وكنا لا معرف عنها شيئا . وجاء بعصها في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحصى وهو يسبح بين يديه وكانت الجبال تسبح مع داود عديه السلام وفي دلك يقول القرآن الكريم .

﴿ وَسَخْرَبًا مَعَ دَاوُهُ دَائِجَالَ يُسَبِّغُنَ وَٱلطَّايُرِ وَكَ نَا فَاعِلِينَ ﴾

( ص الآية ٧٩ سورة الانتيام )





### والنبات أيضا

وإذا انتقلنا من الجهاد إلى النبات نجد أن فيه حياة . وأمه مسبح ذاكر لله . وقصة حذع المخلة الذى كال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحطب وظهره مستند إليه قصة مشهورة عدما جعلوا له منبراً . لقد أصدر هذا الجدع أبيا حرما على فراق النبى صلى الله عليه وسلم له إن هذا يدل على إحساس وشعور للنبات وإن كما لا نعرف لغه . والمحلة لتى قبلت يدرسول الله صلى الله عليه وسلم هي إحدى معجزاته العديدة . .

بن ذلك يعطيه صورة للحياة عند السات لا نعرفها . فنحن نعرف أن للنبات نمو . ولكن أيضا فيه اختيار إلهى مخبوق فيه . ذلك أن البات يأخد الماء من التربة في شعيرات صغيرة فيها يسمونه (الضغط الإسموزي) ، مما يجعل الماء يصعد في هذه الشعيرات .

ولقد قمنا بهده التجربة ونحل في المدارس. عدما أتوا لنا بأمابيب شعرية . ووضعوها في إماء محلوء مالماء فصعد الماء في الأمابيب الشعرية بواسطة الضغط الإسموري . وقالوا إلى البات يتغذى بهده الطريقة . ولكنهم نسوا شيئاً . فلو أن النبات يتغذى مهده الطريقة لم وجدت ثيار مختلفة مدام الماء واحداً والأرص واحدة ولكن الله سبحنه وتعالى أعطى النبات فوق خاصية النوع خاصية الإختيار . لدلك مجد

أن كل شحرة تحتار من الأرص العناصر التي تناسب نوعها وثمرته .

إن هده الشحرة تختار من العناصر ما يوفر لشمرتها الحلاوة واللول والرائحة الجذابة المميزة مثل شحرة التفح بيها بحوارها شجرة الحنطل. تختار ما يجعلها شديدة المرارة حامدة. دا لول ممير وبحالها شجرة العلمل، تحتار ما يجعلها حريفة ذات طعم حاص كل هدا يسقى ماء واحد ولكن الحياة التي خلقها الله سبحنه وتعالى في السات. تجعل كل بوع من الشحر يجتار من عناصر الأرص ما يناسه، واقرأ قوله تعالى الماسه، واقرأ قوله تعالى الماسه،

﴿ وَفِي ٱلْأَرْضِ قِطَلِعٌ مُتُتَجَوِرَاتُ وَجَنَاتُ مِنَّا عَلَمِ وَذَرُعُ وَنَحِيدُ لِيصِنُونَ لَا وَغَيْرُ مِسْوَانِ يُسْقَىٰ بِمَآءِ وَلْحِدٍ وَمُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَىٰ بَعْضِ فِي ٱلاَشْكَارِ ﴾

﴿ بَنَ الْآَيَةَ \$ صورةَ الرَّحَدُ }

هذه بعص ألوان الحباة فى السات التى لا نلتفت إليها حس وحركة واختيار وأداء لمهمتها .

#### النجلة تتكلم .. والمدمد يعلم ؟

إننا إدا انتقلنا بعد دلك إلى الحشرات لجد أن لها نظاما دقيقا وأن لها لغة تتفاهم بها مع جسها ألم تقل النملة علدما رأت جنود سليهان "



( من الآية ١٨ سورة النمل )

من الذي عرف النملة أن هدا سليهان ، وأن من معه هم جنوده ؟! ومن لذي أعدمها أنهم حين يطأون اسمل سيحطمونه ويقتلونه دون أن يشعروا بدلك ؟ من الذي جعل الدملة تدرك ذلك ، وبأى عقل أدركت إلا أن تكون لها حياة لا نعرف عنها نحن شيئ . وأشياء تدرك ، ولكنا لا نفهمها ؟!

إنك لو قرأت قصة الهدهد وسليهان لأحسست بمدى لعلم الذى يمكن أن يكون عند خلق الله من غير بنى الإنسان . ماذا قال الهدهد لسليهان ؟! يقول الله تنارك وتعالى . ﴿ أَحَطْتُ عَالَمُ تَعُطُ بِهِ قَدِينُكُهُ مَ وَعَنَكُ مِن سَبَا بِنَبَا إِيقِينٍ ۞ إِنِّ وَجَدَثُ أَمْرَاهُ مَّ تَدِكُهُ مُ وَأُونِيَتُ مِن كُلِّ أَنِّى وَكُلْمَ اعْرَثُ مُعَظِيمٌ ۞ وَجَدَثُمُ اوَقَوْمَ اليَسْجُدُونَ السَّسَسِ مِن دُونِ الدَّوَ وَزَيْنَ لَهُ مُمُ البَهِ مَا وَقَوْمَ المَّ الشَّيْطُ فَا أَعْمَالُهُ مُ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُ مَ البَهْ مَا وَنَ اللَّهِ وَنَ اللَّهِ عَلَى ال

( مبرزه النمل)

ولنتدبر ما حاء فى هذه الآيات . لقد أعطى الله سليهان عليه السلام ملكاً لم يعطه لأحد من العالمين ، ومع دلك فقد أحاط \_ سبحانه \_ لهدهد ى لم يعرفه سليهان حتى يعلم سليهان أن الله سبحانه لا يقصر علمه على أحد ، وان الإنسان إن علم شيئا غابت عنه أشياء .

من الدى علم الهدهد أن هذه المملكة تسمى مملكة سبأ، وأن هؤلاء القوم تحكمهم امرأة وأن لها عرشا عظيها، وأنهم يسجدون للشمس من دون الله، وأن دلك من عمل الشيطان الذي زير لهم أعيالهم ؟! كل دلك علم أعطاه الله تعالى للهدهد بينها بحن نعتقد أن الطير لا علم لها. وأنها تجوب السهاء بحثا عن ررقها. وأن هذا هو كل عملها ا

إن الله يطلعنا أن للمل لغة يتكلم بها ، ولو فهمنا لعرفنا ما يقول . وأن الهدهد له علم . ولو عرفنا أن نخاطه لعرفنا الكثير بما هو غائب عنا وأن كل هؤلاء يسبحون الله سبحانه وتعالى ! فالحياة لا تشمل الإنسان وحده . ولكنها نشمل أجناس الكون كله . وإن كما لا نعرف عبها إلا قدراً بسيطا



#### حياة .. لكن لا نعرفها 🖔

إن هناك أحياء ولا نعرف عمهم شيئا إلاما أحبرنا الله تعالى نه . فالملائكة مخلوقات من نور لا براها ولا تسمعها و لحن محلوق من نار . لا براه ولا تسمعه ، إلا إدا تشكل في شكل مادى . ويحبرنا الحق تبارك وتعالى في القرآن الكريم عن الشيطان بقوله :

# ﴿ إِنَّهُ رِّينًا مُ هُوَ وَقِيلَهُ مِنْ حَتُ لَا يُرْوَنَكُمْ ﴾

( مِنْ الْآَيَةُ ٢٧ سورةَ الْأَعْرَافُ )

ونحل تتساءل كيف يمكن أن نؤمن بحياة أشباء وأحماس لا نراها ؟

نقول: أن رؤية الإنسان للشيء ليست هي الوسيلة الوحيدة لإثبات وحوده ، بل ،ن هناك ما هو موجود ولكننا لا بدرك وحوده . فوحود الشيء لا يعتمد على إدركنا لهذا الوجود ، ولذلك هيأ الله سبحانه وتعالى ما كشف لنا من علمه أشياءً أدركنا وجودها . ولم نكن بدركها في الماضي .

الك ادا نظرت على سبيل المثال الى قطرة الماء لا ترى شيئا . ولكن ضع هذه القطرة تحت ميكروسكوب ضحم ، تجد فيها حياة وأشباء تتحرك أنظر إلى قطرة الدم . لن ترى

فيها شيئاً . ولكن إبعث مها إلى المعمل ، إنه سيعطيك عشرات الأشياء الموجودة بها مثل كرات الدم الحمراء والبيضاء والهيموحلوبين وغير ذلك . بل إن الميكروب الذي يدخل الجسم هو شيء في عاية الدقة ، نراه في الدم وبحدد نوعه .

والعلم الحديث أتاح لنا أن نعرف من أسرار السهاء ما لم نكن معرفه . . وفى كل يوم نكتشف أسراراً جديدة وكواكب ونجوما كانت بالنسبة لنا مجهولة . . هل هده الأشياء خلقت فى اللحطة التى اكتشفناها فيها والجواب لا . بل كانت موجودة قبل دلك تؤدى مهمتها فى الكون

والميكروبات التى أتاحت بنا الميكروسكوبات الحديثة رؤيتها وعدّها وتصنيفها كانت من قبل موجودة . وكانت تسبب الأمراض للناس . ولكن أحداً لم يكن يعلم عنها شيئا . إلى أن ظهرت هذه الميكروسكوبات التى تكبر مثات الوف المرات . فاكتشفنا أن هناك حياة هائلة لا يعرف عنها شيئا . حياة فيها توالد وتكاثر ولها قوانينها . ولكنها من الدفه بحيث لا تراها مع أنها تدخل إلى جسدك وتسبب لك الحمى وقد تقتبك

إن أشعة الليزر مثلا التي تحدد السافات تحديداً دقيقاً. والتي نستخدمها الآن في الزراعة وفي الجراحة وفي أشياء كثيرة ، هذه الأشعة هل الإنسان هو الدي أوجدها في الكون ؟ بالطبع لا . ولكنها مخلوقة منذ الأزل وتؤدى مهمتها بدقة بينها لم تكتشفها إلا منذ سنوات قلبلة .



#### علم الله وعلم البشر

حیں أراد سلیهاں علیہ السلام ان ینقل عرش بلقیس بعد أن عدرت مملکتها فی طریقها إلى سلیهاں ماذا قال لأعو نه من الحل والأس ؟ قال كها يروى لما القرال الكريم :

# ﴿ أَيْكُوْ مِالْنِينِ بِعَرُشِهَا فَهُلُأَن يَأْتُولِي سُسِمِينَ ﴾

ر من 19ية ٢٨ سورة اقتص )

لقد تسابقت الأحناس لإحضار عرش بلقيس لسليهال عليه السلام سكت الإنسان لإنه من طين لا يملك حفة الحركة ولا سرعيها والحن العادي سكت أيضا لكن الذي تكلم هو عمريت من الجن فهاذا قال ؟ يروى القرآن هذه لواقعة بقوله تبارك وتعالى ا

# ﴿ قَالَعِفْرِينُ ثِنَا لَجُينِّ أَنَاءَ إِلِيكَ بِهِ قَبَلَ نَ لَقُومَ مِن مَّقَامِكُ ﴾

( مِنْ الآِنةَ ٣٩ سورةَ النصل )

أى قبل أن يغادر سليه، علسه كم يستغرق مجلس سليهاد ؟ ساعة ساعتين ثلاثا . المهم قبل أن يقوم سليهاد من مقامه سيجد العرش عنده ولكن ماذا قال الذي عنده علم من الكتاب ؟

#### قال كما يحكى القرآن الكريم:

# ﴿ أَنَاءَ اللَّهُ إِلَّهِ قَبْلَ أَن يَرْتَدَّ إِلَيْنَ طَرْفُكُ ﴾

( س الآية ١٠ سورة العمل )

وقبل أن يكمل جملته كان عرش بلقيس موحودا عند سليهان!!

إذن هناك من العلم ما يجعل الإنسان قادراً على أن ينقل شيئا من مكان إلى أحر في ثوان ولكن هذا العلم ليس متاحاً إلا لمن خصهم الله سبحانه وتعالى به . ومعنى انه نقل العرش في ثوان . . إنه ناداه أو أصدر إليه الأمر فانتقل من قصر بلقيس في اليمن إلى مجلس سليهان في الشام ا

إن هذا بدفعنا إلى أن نسلم بكل ما يأتينا الله سبحانه به من أشياء لا نراها . ولا ينبغى لنا أن ننكر وجودها ولا حياتها . لأننا لا ندركها . . لماذا ؟ لأن عندنا بالدليل القاطع مئات الأشياء التي لم نكن نراها ولم نكن ندرك وجودها . ثم أدركنا هذا الوجود . فإدا هي حقيقة ثابتة في الكون .

هناك كذلك حياة في أجسادها . ونحن لا ندركها أعضاء الحسادها الحسم . البد والقدم واللسان والجلد . وكل أعضاء احسادها لها حياة نحن نعتقد أنها مأحوذة منا . مجمني أننا نامرها فتطيع . القدم تأمرها بالسبر إلى المسجد فتطيع . وتأمرها بالسبر إلى الحيارة فتطيع وتأمرها والبد تعين عاجزاً على عبور الطريق وتبطش

بها وتقتل الناس وتعندي عليهم . والسان تقول الصدق فيطيعك . وتقول الكذب فيطيعك أيضا .

هذه الأعصاء أنت في الظاهر مسيطر عليها . تفعل لك ما نشاء . ولكن في الحقيقة أن لها حياتها الخاصة فهى مسبحة ومؤمنة ولها لغة تتكلم بها هي مسحرة لك في الحياة الدنيا فقط . فإذا انتهت . . فلا سلطان لك عليها . . ففي الأخرة لا تأتمر ولا تخضع لمشيئتك ، بن تشهد عليك وتلعنك إن سخرتها فيها يغضب الله . واقرأ قول الحق سبحاله وتعالى :

﴿ حَتِّى إِذَا مَلَمَآ أَءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِ مُ سَمِّعُهُمُ وَأَبْسُارُهُمُ وَجُلُودُهُم بِمَاكَ الْمَا يَسْمَلُونَ ۞ وَقَالُوا بِجُلُودِهِمُ لِمَ شَهِدَثْمُ عَلَيْنَا قَالُوآ انطَقَنَا آلَاَهُ ٱلَّذِي الطَقَكُ لَّشَيْءٍ

( الآية ۲۰ ومن الآية ۲۱ سورة فصلت )

إن من أدَّى فريضة الحج يتعجب للنشاط الذي يغمر الحجاج ، فرغم المشقة ورغم أنهم لا يحصلون على النوم فترة كافية . تجدهم في منتهى النشاط ، بينها هم يفتقدون ذلك النشاط في بلادهم رغم ما يجدونه من راحة !!

نقول إن ذلك يحدث لأن هذه الأعضاء لا تريد أن تنام ولا تريد أن تنام ولا تريد أن تستريح . بل تريد أن تظل ذاكرة عابلة لله . فأثباء أداء المشاعر لا يشغل الإنسان إلا ذكر الله . وهذه الأعضاء تتميى لوأنها لم تغب عن الذكر بالنوم حتى تظل

مسلحة . بينها أعضاء الكافر العاصي تدفعه إلى النوم . حتى تستريح من معصيته .

قد يقول بعض الناس كيف يمكن لهذه الأعضاء الصهاء أن تتكلم ؟ ونقول إن الآية الكريمة تقول :

## ﴿ انْطَقَنَا ٱللَّهُ ٱلَّذِي ٓ أَسَلَقَكُ لَّ شَيْءٍ ﴾

(من الآية ٣١ سورة قصلت)

إذن كل ما يسمى وشىء وفى الدنبا له لغة ينطقه الله بها فالكون كله مسبح لله صبحانه , وإذا تعجبت من أن جلدك ويديك وقدميك ولسائك تشهد عليك . وأن لها لغة ولها تمييز . نقول إن الله صبحانه وتعالى قد لفتنا إلى ذلك . إننا نجد أعصاء الجسد يعرف بعضها بعضاً معرفة بقينية بواسطة لغة خاصة أو شفرة خاصة . فإذا فقدت جزءاً من جلدك مثلا . وأردت أن تعوضه بجزء من جلد إنسان آخر فإن الجسد لا يقبله ويلفظه بيها إذا جرحت أنت أو فقدت عدداً من خلاياك بسبب جرح عميق أو حرق . فإن جسدك يعمل كله خلاياك بسبب جرح عميق أو حرق . فإن جسدك يعمل كله عنتهى القوة لينسج نسيجاً جديداً من نفس نوع نسيجك عنتهى القوة لينسج نسيجاً جديداً من نفس نوع نسيجك القديم . ليعوضك عها فقدت .

إذن فكل جسد يعرف أجزاءه جبداً . ويطرد الخلايا الغريبة عنه . ومعنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى قد علمه كيف يميز بين خلاياه وخلايا جسد آخر .

#### کل ما فی الکون دی

وبإيجاز نجمل ما فصلهاه وهو أن كل شيء في هذا الكون حي . وكل شيء له حياة تباسب مهمته . فلا الحياد مبت ولا النبات ميت ولا الحيوان . ولكننا لا نفهم هده الحياة وأن الجياد له حس وشعور وأنه يبكي . وأنه إذا مات ابن آدم مكي عليه موضعان . موضع سجوده . وموضع صعود عمله وأد الله سبحانه وتعالى أعطانا في القرآن أمثلة عن عدم الأحناس الأخرى وحياتها عالنملة علمت أن هذا سليان . وأنه سيحطم النمل هو وحيشه نأقدامهم

وأن الحياة موجودة في كل أجناس الكون . . ما نواه أمامنا جامداً لا يتحرك مثل صخور الجبال وحبات الرمال . وما نواه في أجناس الكون الأخرى التي لا نعلم عن حياتها شيئا . وبينا الدليل أن هذه الأحناس لها مهمة تقوم بها في الكون .

كما بينا أن الوجود شيء وإدراك الوجود شيء آخر . فالحياة لا تقتصر على الإسبان . ونكنها تمتد إلى كل أجناس الكون .

ولكن هل هذه هي الحياة الني يريدها الله سبحانه لنا . هي الحياة الدنيا . . أم أن هناك حياة أخرى غير هذه الحياة . . هي التي عباها رب العزة سبحانه وتعالى . هذا ما سوف نتناوله \_ بإذن الله وعونه \_ في العصل التالى .

## القصل البثالث



قبل أن نبدأ في الحديث على الموت لابد أن نقول إن الحياة عبد الله ليست هي الحياة الذنيا . بل إنها الحياة الآخرة . ذلك أن الله سبحانه وتعالى عبدما خلق الإنسان ونعج فيه مل روحه أعطاه الأبدية بمعي أن كل من ولد وحاء إلى هذه الحياة سيمقي خالدا مخلدا . إمّا في الجنة وإما في البار والعياذ بالله . حتى الطفل الصغير الذي يموت وهو في أول العمر . سيبعث ويكون خالدا في الجنة ، بل سيأخذ أبواه معه ويدحلها الجنة .

إن الله سبحانه وتعالى عندما نفخ من روحه في الإنسان، أعطاه الأبدية . فهو يعيش في هذا الكون حياته الدنيا أياما أو سوات ثم يموت ، ثم يبعث فيعيش احياه لأبدية في الأحرة حسب عمله في اتباع المهج أو نخالهمه . . فهو إما يبعم وإما يعذب . ويعبر القرآن عن ذلك في قول الله سبحانه .

## ﴿ وَإِنَّ لَدُرَ ٱلْآخِرَةَ لِحَيَّ لَكَيْوَالُكُو كَالُوا يَعُلَونَ ﴾ ( من الآية 18 سورة المنصوت )

أى أن الدار الأحرة هي احياة الحقيقية التي يعيشها الإنسان. أما الحياة الدنيا فهي محدودة مهما طالت أعمارنا فيها. وهي دار اختمار للإنسان لادوام فيها. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم



هذا الخطاب للمؤمنين ، والله سبحانه وتعالى يخاطبهم وهم أحياء . فكيف يقول لهم ( لما يحييكم ) مع أنهم أحياء فعلا ؟

مقول إن هده الحياه ليست هي حياة الخلود التي أعدها الله للإسان ولكما دار اختبار . يحتبر فيها الإنسان في ممهج الله . فإذا نحح دخل الجنة . وإدا ترك شهواته ومعاصيه تسيطر عليه . دخل النار .

الله سبحانه وتعالى يسمى كل حى فى هده الدنيا ميّت ومعيى مَيِّت . أن مصيره حتما إلى الموت ولذلك بخاطب الله رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله :



﴿ سوره الرمن

مع أن الحطاب وُجَّة للرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهم أحياء فكيف يخاطبهم الله تعالى بأنهم أموات؟ دلك لأن هذا هو مصيرهم ، والإنسان عندما بولد وتبدأ حياته يبطيق في نفس اللحظة سهم الموت . ويطل الموت يبحث عن صاحبه حتى يأتى الأجل فينفذ السهم .

والموت ليس أصيلًا في الكون . ولكنه رحلة عابرة نحى في عالم الدر كنا أمواتا . جئما إلى الدبيا أحياء ثم بموت مرة أحرى ثم سعث ولذلك يقول الحق سبحامه :

﴿ كِنُ نَكَ عُمُونَ بِآلَةٍ وَكُنُّهُ أَمُوانًا فَأَحْيَكُمْ ۖ أَنُّوانًا فَأَحْيَكُمْ ۗ أَنَّهُ

## يُتُكُمُ مُنْ يُغِيدُ مُ اللَّهِ مُنْدَاكِهِ وَتُجَعُونَ ۞

سوره البقره)

إن مراحل حياة الإسان ، أو رحلة الحياة التي يقوم بها الإسان مقسمة إلى أربع مراحل : المرحلة الأولى موت في عالم الذر . والمرحلة الثانية : حياة في الدنيا ، والمرحلة الثانية موت في حياة لمرزخ . والمرحلة الرابعة حياة خلود إما في لحنة وإما في النار وفي يوم القيامة بأتي الموت وتقبص روحه أو يذبح كما يخبرنا بذلك رسول الله صبى الله عليه وسلم في حديثه الشريف :

« يأتى الموت يوم القيامة على هيئة كبش فيدبح ويبادى مناد من قبل الله تعالى يا أهل الحبة خلود بلا موت ويا أهل البار خلود بلا موت «

إذن فهناك نهاية للموت . يقول الله سيحانه وتعالى عن أهل الجنة :

## ﴿ لَا يَدُوقُونَ وَبِهَا ٱلْمُؤْتَ إِنَّهِ ٱلْمُؤْتَةَ ٱلْأُولَ ۚ وَوَمَّا لَهُمُورُ ۗ عَذَا بَا أَنْجِيهِ ﴿ ﴾

(صورة الدخان)

وهكدا نعرف أن الموت له نهاية . وأن الحياة هي التي مشقى خالدة محلدة . وأن لحياة هي الأصيله في الكون . والموت طارىء عليها .



#### الحياة في القبر ..!!

عندما يحبن الأجل تأتي ساعة الإحتضار وتعقبها حياة القبر . ثم تنتهي هذه المرحلة بالبعث ﴿ وَإِذَا مَا دَقَقُنَا النَّظُورُ لأدركنا أن هده الرحلة أو هذه الفترة وحيزة لا تقاس بما يتبعها من حياة بعد البشور - والقرآن الكريم يعبر عنها بلفط الزيارة في قوله تعالى :

# ﴿ اَلْمُنكُور النَّكَ اثْرُ ۞ مَثَّىٰ زُرْتُمُ ٱلْفَكِيرَ ۞ ﴾

( سوره النكائر)

إي إن الإنسان في القبر هو محرد رائر . وليس مقيها إقامة دائمة . ومادم زائراً وليس مقيها . فإن الزيارة مهما طالت سیأتی لها وقت وتنتهی وتزول وهی زیارة ستنتهی بیوم الحشر . فالموت هو التقال من قوالين إلى قوالس أخرى محتلفة فالإسبان في حياته . له حرم مادي ﴿ هُو الجسد ، ولكن في الموت يعود الحسد إلى الأرص مرة أحرى . ثم ترد إلى صاحبه يوم القيامة .

والموت يبدأ بالاحتصار ومعيي الاحتضار أن حياة الاختيار الشرى قد انتهت فالإنسان في الحياة الدنيا له احتيارات . وله عقل يختار بين البدائل . ولكمه ساعة يحتضر تنتهي فترة الاختيار التي كانت اختباراً له وامتحانا واتبلاء وتبدأ مرحلة أحرى حديدة لا اختيار له فيها يصبح الإنسان فيها مقهوراً. إن الإنسان حين يحتصر يعرف يفينا أنه ميت. لأنه يرى الملائكة . ويرى من كون الله ما كان محجوباً عنه . واقرأ قوله تعالى :

## ﴿ لَّقَدَّكُنَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَاءَكَ فَمَمَرُكَ ٱلْيُؤْمَ كَدِيدٌ ۞ ﴾

و ساوره ک)

وى هده اللحطات تحمد البشرية وتتحدد المصائر يقيبا إما إلى الجنة أو إن النار إما أن يرى ملائكة الرحمة وإما يرى ملائكة العداب . هكذ أحبرنا الله صبحانه وتعالى في كتابه العزير بما يجدث لأهل الجنة حين يحضرهم الموت يقول سبحانه .

## 

( سورة البحل)

وهكدا تعدم أن المؤمين أصحاب العمل الصالح . ساعة الإحتصار . يرون ملائكة برحمة ولكول أول بشارة لهم بالحمة . فتنفرج أساريرهم وينتسمون فرحين لأمهم داهنون إلى خير مم كالوا قيم إذا نظرت إلى وجوههم بعد الرقاة تراها ساكمة مطمئة لما رأت من وعد الله الذي لا بجلفه

أم أولئك لدين كفروا وعصوا الله وأشركوا به وحاربوا

دينه . فإن لقاءهم مع الموت يجتلف يخبرنا بذلك القرآن الكريم في قول الله عز وحل :

# ﴿ وَلَوْزَنَىٰٓ إِذُ يَتَوَفَّا الَّذِينَ كَفَرُوا۟ ٱلْمُلَيِّكَ تُعَمِّرِهُونَ وُجُوكَهُمُ وَأَدْمُنْ كُمُ وَذُ وقُوا عَذَابَ لَلْتَهِ بِينِ ۞﴾

( صوره الأنفال)

ويعطينا الله سبحانه وتعالى وصفا أخر للكفار في الآية الكريمة التي تقول:

﴿ وَلَوْ تَرَكَىٰ إِذِ الظَّلِلُونَ فِي عَرَّتِ الْمُؤْتِ وَلَلْكَالِكُهُ السِطْوَا أَيْدِيهِمُ الْمُؤْتِ وَلَكَالِكُ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ وَلَلْكَالِكُ اللَّهِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ وَالْمُؤْتَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا الللَّلَّا الللَّا اللَّا اللَّا اللَّا اللَّالِمُ اللَّهُ ال

( من الآية ١٦ سرره الأنعام)

وهكذا نعرف س هذه الآيات الكريمة انه كها يرى المؤس مصيره ومقعده في الجنة وهو يحتضر ، يرى الكافر مصيره ومقعده في النار وهو يحتضر بل إن ملائكة العداب يهينون لكافر جراءً على كفره فيصربونه على وجهه وعلى طهره . ويجعلونه بذوق عداب الحريق ويتحدونه إن كانت له عزوة أو جاه أو منعة في الحياة الدنيا ، فليحرج نفسه مما هو فيه من عذاب وإهانة ، ولن يستطيع إخراج نفسه لأنه لا يملك القوة ولا القدرة .

لقد النهى الاختبار السئرى وأصبح مقهوراً ككل أجناس الكون . بعد أن نعِمَ بالاحتيار في الحياة الدنيا . ومن علامات

سوء الحاتمة ـ و لعياد مالله ـ إلك ترى الكافر أو الظالم وقد اكفهر وحهه وتشمح جسده وتقلصت ملامحه من هول ما يرى من العذاب الدى ينتظره

يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يجدر الدس من هذا المصير أيها الناس :

ا إلى الكم معالم فائتهوا إلى معالمكم . وإن لكم بهاية فائتهوا إلى بهيتكم . إن المؤمن بين محافتين بين أحل قد مضى لا يدرى ما الله صابع فيه . وبين أحل قد بفي لا يدرى ما الله تعالى ماض فيه . فليأخد العبد لنفسه من نفسه ومن دبياه لاخرته . ومن الشيبة قبل الكبر ومن الحياة قبل لموت . والدى نفس محمد بيده ما بعد الموت من مستعتب . ولا بعد الدنيا دار إلا الجنة أو النار )

إن ساعة الاحتضار ـ كيا صورها لنا القرآن الكريم ـ تزيل
 الححب وترفع الغطاء وتحد البصر ، وتكشف كل ما كان عيبا
 عنا مصداقا لقوله تعالى :



( صوره الواقعة)

في هذه اللحظة تبدأ أول مبارل الأخرة لأن من مات قامت قيامته وعرف أخرته إنه حين يموت بسمع ، لكنه لا يستطيع الرد ويرى ، لكنه لا يستطيع أن يروى ما يراه . إن لهم إدراكا كها للحي إدراك .

يقول رسول الله صلى الله عليه وسدم لما : «إدا ررتم المقاسر فسلموا على أهمها , وقولوا : السلام عليكم ديار قوم مؤمين » ومادام رسول الله صلى الله عبيه وسلم قد أمرنا بهدا ، فلابد أن هماك إدراكاً ما عبد أهل المقاس لهده التحية ، وإلا لما أمرى بها رسول الله صلى الله عليه

إدن هماك إدراك ما لسكان الفنور بالنسبة لوائريهم وتحيتهم لهم وهماك إدراك آحر بأن هماك عقلا أو فكرا مما يجعلهم يميزون بين الأمل واليأس . قال تعالى ·



ر سورة المتاسه )

درحة اليأس هذه التي وصدوا إليها محتاحة إلى إدراك بشيء ما فلا يمكن أن يصل إلى درجة اليأسل أو يعيشها إلا مدرك يمير بين الأشياء ، تحيث يعرف أن هذه درحة يأس ، وهذه درجة أمل . فالله تعالى قد قال ه كي يئس الكمار من أصحاب القدور » .

#### حياة البرزخ .. خارج الزمن

إذن حياة البررح فيها إدراكات يعرفها الميت ، وحياة القبر ليس فيها زمن . لدلك فإن الإنسان إذا نزل القبر في أول عمر الدنيا . واستمر إلى يوم القيامة . فإنه يعتقد أنه أمضى يوماً أو بعص يوم . والله سبحانه وتعالى أعطانا مثلا حيّاً لدلك في قصه أهل الكهف . حيث أنامهم ثلاثهائة سنة وتسعاً وعندما , ستيقطوا تساءلوا كها بخبرنا القرآن الكريم :

# ﴿ وَلَذَٰلِكَ بَعَثْنَاهُمُ لِيَتَنَاءَ لُواْ بَيْنَهُمْ فَالَاَّا بِلُمِنْهُ مُلَاَ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّ

( من الآية ١٩ سورة الكهمة)

لماذا قالوا لشنا يوماً أو بعض يوم . لأمهم نظروا إلى وحوه بعضهم المعص وإلى ثياب كل منهم فوجدوها كها كانت عدما حاءوا إلى الكهف وبو أنهم حيما قاموا وحدوا أظافرهم طويلة وشعورهم ودقوبهم تحولت من السواد إلى البياض . ووجوههم ظهر عليها أثر السين . ما قالوا لبثنا يوماً أو بعض يوم . ولكنهم كانوا \_خلال هده الثلاثائة سنة \_ خارج الزمن عليهم .

كذلك أصحاب القبور يقومون على الهيئة التي دفنوا بها . فلا يجوت إنسان وهو طفل ثم يبعث عجوراً مهها مرت عليه السنون ، ولدلك يسألهم المولى سنحانه قائلا :

## ﴿ مَلَكُولِتُنْفُدُ فِي ٱلْأَرْضِ عَدَدَسِنِينَ ﴿ مَلَكُولَلِنَّنَا يَوَمًّا أَوْبَغِضَ يَوْمِ فَتَنَالِ الْمَآدِينَ ﴿ ﴾

( سررة المؤسوف)

من هما نعرف من قوانين لبروح . أنه لا رمن يترك نصهاته على لناس ، لأمهم يعيشون حارج هذا الرمن .

ولكن هل يوجد عدب لأصحاب القبور؟ والجواب اله لا عدب إلا بعد الحساب وإن كان الإنسان وهو في قبره يرى مقعده من الله ألمان ومقعده من الحية . لمادا ؟ ليعرف المؤمن فصل الله تعالى عليه لأنه بحاه من البار ، ويدرك هذا الفصل عندما يرى النار ولهيبها ويرى الحنة وبعيمها . هما تحدث المقارنة بين الدى أحسن وبين الدى أساء بين الدى طلم نفسه فحرمها من البعيم المقيم وما صدر إليه من العذاب المهين . .

يحس المؤمن بفضل الله عليه ورحمته وأنه قد وقاه من السر فينشرح صدره ويدرك عطمة نعمة الله عليه .

لقد صور لـ الحق سبحانه وتعلى ما يحدث لآل فرعون وهم في قبورهم في قوله تعالى :

﴿ اَلنَّادُ يُغَرَّضُونَ عَلَيْهَا غُدُوَّا وَعَيْشَيًّا وَيُوْمَرَ تَتَقُومُ اَلسَّاعَةُ الْمَالَةُ وَيُوْمَرَ لَسَّاعَةُ الْمَالَةِ فَالْمَالِي اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

( سوره عافر)

منى يعرض آل فرعوں على النار ؟ هل عُرصوا عليها فى الدنيا ؟ لو أسهم عرصوا ورأوها دقيقة واحدة ما عندوا فرعوں مل لكانوا هم الدين قتلوه وألفوه فى البحر

إن العرص على النار بالنسبة لأل فرعون لم محدث في الدس فهل سنحدث دنك في الآخرة ؟ لا لأنه في الأحرة لن يكون هناك عرص بل سيدحل آل فرعون النار ليعدبوا .

إذن هم لم يعرضوا على البار ولن يعرضوا عليها في الآخرة ولكنهم سيدخلومها بالفعل .

نفيت بعد دلك حياة البررخ أو حياة القبر . . إن ال فرعون يعرضون على النار غدواً وعشيا حلال حياة القبر أو البررح . ولكن هل يخرج آل فرعون مرتين كن يوم ليعرضوا على البار ؟ أم أنهم يعرصون عليها وهم في قبورهم ؟

لا أحد يستطيع أن يجزم بشيء إلا أن هماك نوعا من العداب يتعرص له الإنسان في قبره . ولكن العذاب الحقيقي لا يأتي إلا بعد الحساب يوم القيامة ، ويكفى آل فرعول عدابا أنهم يرون النبر التي سيعذبون فيها مرتين ـ غدواً وعشيا ـ لأن انتظار البلاء أشد من وقوعه ولدلك فهم متيفون أنهم

سيعدبون في هذه البار , وكلها نظروا إليها كال ذلك عذابا رهيبً هم , وربما كال عداماً أشد من عداب البار نصبها لقد قضى رنك سنحانه وتعالى أن من حرح من الدنيا لن يعود إليها مرة أحرى ، لى يوم النعث يقول تعالى ·

﴿ حَتِّيَ إِذَ لَمَآ اَ أَحَدُهُ إِلَّهُ وَكُمَّالَ رَبِّ أَرْجِعُونِ۞ لَعَلِّ أَعْمَلُ صَلِعَافِيَا تَرَكُتُ كُلَّ إِنَّهَا كِلْهُ هُوَقَا لِلْهُ وَمِن وَرَآمِهِم بُرْزَخٌ الْلِوَمِرِ الْبِعَنُونَ ۞

( سورہ اطومتوں ع

م هو الدرح ؟ الررح هو العاصل بين الأحياء والأموات . بحيث لا يمكن لإسان مات أن يعود إلى الحياة الدبيا مرة أحرى . حتى أن الشهداء عندما رأوا ما أعده الله لهم من النعيم العطيم طلبوا من الله تعالى أن يعودوا إلى الحياة ليحبروا إخواجم بما رأوا فقال لهم سبحانه لقد كتبت أن من يحرج مهما لا يعود إليها . وأحد سبحانه على نفسه مهمة إللاغ المؤمنين نفضل الشهادة ومنزلة الشهداء



#### وححه .. يحيس ويميت

إن الله سبحانه وتعالى هو خالق الموت والحياة أى أنه سبحانه وحده هو لذى ينقل الإنسان من الحية إلى لموت وص الموت إلى الحياة . ولدلك فإن من أسهائه الحسنى سبحانه : المحيى المميت . ويقون سيدنا إبراهيم عنيه لسلام قال كها حاء في الفرآن الكريم :

﴿ فَإِنَّهُ أَعَدُولًا إِلَّا رَبُّ أَصَالِمَينَ ۞ ٱلَّذِى خَلَفَيْ فَهُوَيكُ لَهُ رِينِ ۞ وَٱلَّذِى فَاللَّهِ عَدُولُكُ إِلَّا رَبُّ آصَالُمَ اللَّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُكُولُولُكُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللّ

( سوره الشعواء).

قى هده الأيات الكريمة بلاحظ أن الله سبحانه وتعالى أكد لأشياء لتى يعتقد بعص الباس أن لغير لله فيها عمل أما الأشياء لتى لا يمكن أن يدعى إسبال أن له فيها عملا فإنه حاء بها مرسله .

بقول تعالى لدى خلقى لا يستطيع أحد أن يدعى أنه يجلس ولكنه قال فهو يهدين ، فجاء بصمير الفصل المؤكد ، لأن هناك من يدعى أنه بهدى ويأتى نعير الحق لبجعل لناس تتبعه وليتحذوه سبيلا إنه سنحانه لم يأت بهذا الصمير على لسال إنراهيم عليه السلام . فلم يقل الذي (هو) حلقى بل قال (الذي حلقني) لأن قضية الحلق محسومة لله وحده سنحانه وتعالى وحاء الصمير أيضا في قول إنراهيم عليه السلام عندما قال: (والذي هو يطعمني ويسقين) حاء لمفط (هو) هنا أيضا لأن هناك عملا للإنسان في نفسه مثل السنحراج الطعام وإيضال الماء إلى الناس

ثم قال جل حلاله: «وإذا مرصت فهو بشقير » وحاء بالصمير هنا كذلك حتى لا يدعى أحد أل الطبيب يشفى والحقيقة غير ذلك تماما فالطبب يعلج وإي الذي يشفى هو الله سنجانه وتعالى . بل قد يكول الطبيب سنا من أساب الأحل أو أسناب الموت فقرها أعطى المريض دواة خطأ أو يحقنه عا يعتقد أنه سيشفيه فيكول السبب في موته ، ولذلك أكدها الله نعالى بصمير الفصل . لأنه كها قلنا يأبي للتأكيد فقال : «فهو يشفين »

ولكن عندما حاء إلى الموت والحياة لم نكن هناك حاجة لإستعمال صمير التأكيد فقال . « والدى يميتني ثم يحيين » لمادا ؟ لأن الموت والحياة لله وحده لا يستطيع أحد أن يدعيهما .

### النمرود .. وادعاء الموت والحياة

يروى القر ب الكريم لما قصة « للمرود » دلك الدى أتاه الله الملك فدلا من أن يشكر الله على نعمته ويعمل صالحا أحده عرر الدني فدعى أنه يحيى ويميت واقرأ قوله تعالى :

واسوريا النعرة

وحاء المرود بأحد رعاياه وقال لحبوده اقتموه ثم قال لقد أمه ! وقبل التنفيد قال . عموه عنه وقال قد أحييته !!

مقول له م يدت لم تهرق بين حدثين ولم تفرق بين القتل والموت فالقتل ليس موتاً ويما هو هدم لسيان الحسد فتحرح منه الروح . لأن الروح لا تنقى يلا في جسد سليم مواصفات حاصة ولدلك يقول الله سنحانه وتعالى عن رسوله صلى الله عليه وسلم .

﴿ زَمَا لَحُنَةَ دُ إِلَا رَسُولُ قَدْمَلَتُ مِن قَسْلِهِ ٱلْأَسُلُ أَفَائِن مَاتَ أَوْ قُيْلَ الشَّلَيْتُ مُعَلَّا أَعْقَبْهُ ﴿ وَمَن يعَلِثُ عَلَىٰ عَفِيْتُ وَفَلَ يَصُرَّ اللَّهُ

# شَيْئًا وَسَبَعِينِي لَلهُ ٱلشَّكِرِينَ 🐠 🏓

( سوره آل عبرال)

فالموت يختلف عن القتل . الموت هو أن تحرج الروح من الحسد والبية سليمة ولا يمبت إلا الله سيحانه وتعالى . ولكن القتل يستطيعه الإنسان بآلة حادة أو بطلقة رصاص وفي الحالتين تعادر الروح الحسد في الحالة الأولى (وهي الموت) تحرح الروح من الجسد والبية كاملة . وفي (حالة القتل) لابد أن تهدم البية أولا قبل أن تحرح الروح وكلاهما الميت والمقتول يحشران إلى الله يوم القيامة . مصداقا لقوله تعالى

# ﴿ وَنَهِى ثُنُّتُ مُ أَوْقُتِ لَنَهُ لَإِن آَسٌ تَحْسَرُونَ ﴿ ﴾

سورة أل عمران)

وهكدا برى أنه مهما كانت نهامة الإنسال قتلا أو موتاً فهو ملاق الله يوم القيامة وكما قلما أن الموت نقص للحياة ، وأن الحياه نقص للموت بدلك فهم لا يجتمعان في شيء واحد ولكن إما حياة وإما موت . قال تعالى ·



( سررہ اطلاک)

وكأن الحياة احتسر ويأتي معدها الموت لتبدأ أولى مراحل الأحرة ثم لحساب لكن الله سمحانه وتعلى أحمى عما موعد الموت محيث لا يدرى به أحد فقال سمحانه.

﴿ وَمَانَدُرِى نَفْسُ مَّاذَ تَكْمِبْ عَدًّ وَمَانَدُرِى نَفْسُ مِأْتِيَأْرُضِ مَوْتُ إِنَّ اللَّهَ عَلَيْهُ خَبِيرً۞ ﴾

و سوره لعياد

هدا لإحماء من الله له حكم بالعة أولا إن الإنسان يتوقع الموت في أية لحمه ، وهذا لتوقع هو إعلام بالوت في أنت تعلم أنك يمكن أن تموت في الساعه لمادمة فتسارع إلى فعل الحيرات حوف من ألا بمهلك حدث فتقبض وحساتك قليلة كذلك تمتع عن السيئات حوفا من أن تفعله ولا يمهلك القدر حتى تتوت فتموت وأنت عاص

إدن إحماء موعد الموت هو أكبر إعلام به وفي نفس الوقت أكبر إستعداد لملاقاته في كل لحطة ، فنسرع إن الخير وينتعد عن المعصية فيعم الحير الكون وتقل المعاصي

ويجب أن تتيق . أنه لا سبب للموت إلا الأحل . لا تصدق أن مرصاً يفتل أو رصاصة تصيب إلا إذا انتهى أحل الإبسان في هده الحياة فلإنب حين يحرض قد يأحد قرصا من الأسترين وكوبا من الشاى فيشفى لأن له أحلاً وقد ينقل إلى المستشفى بحط نه عشرات الأطباء ويموت . لأن الموت من أقدار الله ، وأقدار الله لا يغلبها أحد .

#### ويقول الله تعالى :

# ﴿ قُلِلْآ أَمْنِكُ لِنَفْسِى ضَرَّا وَلَانَفُعَالِلَّا مَاشَاءَ ٱللَّهُ لِكُلِّ أَمْنِهُ وَكُلِّ أُمَّةٍ الْجَالُّ اللَّهُ وَلَا يَسْنَقُهُ وَلَا يَسْنَقُوا اللّهُ اللّ

( سورہ یوسی)

لا تأخد بالأسباب في لموت . لأن الموت يوم أن يأتي فكل الكون أسبابه ولا يستطيع أحد أن يمنعه وقد سئل على بن أبي طالب رضي الله عمه . ألا تحاف الموت ؟ قال : لا يوم يأتي لا يستطيع أحد أن يمعه . ويوم لا يأتي لا يستطيع أحد أن يأتي به . .

الأسباب التي بعددها للموت كالمرض والشيحوحة وغيرها إلى هي أسباب عير حقيقية . لأن الموت إدا جاء لا يحتاج إلى سبب . ولكن من الحق أن نقول . إنه ماب لأن أجله إنتهى

بقول الحق سبحانه وتعالى



( من لآية ٧٨ سورة النساء )

ونجمل ما فصلما فيقوب أن الحياة ولموت نقيصان. ينقض أحدهم الآحر وأن الله سنحانه وتعالى قد منح الإنسان خلوداً في الحياة فالموت طارىء وينتهى وسيذبح يوم القيامة

وأل الإنسان خالد في هذا الكود إما في الحبة وإما في النار والعياد بالله وأن حياة القبر فيها نوع من الإدراك لدلك سلم عني أصحاب القبور حتن تزورهم كما يعتري الكفار من أصحاب القبور يأسا من رحمة الله . وفيها خروج عن الرمن لأن أصحاب القبور لا يؤثر فيهم الرمن ولا يجسود به . وفيها نوع من شهود العداب . والموت هو بهية للفترة التي أعظاها الله للإنسان وحعله مختاراً فيها لكنه عندما يحتضر يكون الاحتيار البشري قد انتهى . وفترة الاحتيار فد تمت

لقد تحدثنا عن موت الإنسان ... فهادا عن خلوده ؟! وما حقيقة هذا الحدود ؟ هذا ما سوف نقصته في العصل التالي إن شاء الله

# الفصل الرابع



الانسان والظود

الله سبحاله وتعالى حلق الإنسان حالدا. هذه حقيقة لا يتنبه لها الكثيرون فالباس تقيس عمر الإنسان بالحياة في الدبيا . ولكن هذا زعم حاطىء . الحياة في الدبيا لا عشل إلا مرحلة بسيطة حدا من حياه الإنسان . هذا الكون بشمسه وقمره وبحومه ـ التي خلقت لتكون في حدمة الإنسان منذ ملايين السين ـ لا يمكن أن يكون عمرها أطول من عمر من خلقها الله له وسخرها لخدمته . ولا يمكن أن تحسب حياة الإنسان ببضع سين أو بعشرات السين التي يقضيها في هذا الكون ويما تمتد ـ بعد ذلك ـ لتكون حياة أبدية .

إن كل من جاء إلى هذا الكون من الإنس والحن . . أعطاه الله سيحانه وتعالى الحدود . لا فرق فى ذلك بين مؤمن وكافر . الفرق . فقط ما هو أن المؤمن يجلد فى الجنة والكافو يخلد فى المار . . الفرق سيكون فى المكان الذى سيكون فيه هذا الحلود . .

الحلود أعطاه الله تبارك وتعالى للإسبان حين بفخ فيه من روحه ، ولكن حياتنا شاء لها ربيا أن تكون مراحل : موت ، فحياة ، فموت ، فحلود . لكن ـ لعملتنا ـ نحن نأحد مرحلة واحدة وهي مرحلة الحياة الدنب ليجعلها هي الحياة . والحقيقة أن احياة هي ـ كها قلت ـ مرحلة ، أو جرء صعير حدا من رحلة الحياة الكبرى الأبدية .

لقد كه أموان في عالم الدرّ ثم شاء الحق سبحانه وتعالى أن بأنى إلى هده الحياة ثم بعد ذلك يميننا فيعيش حياة المررح وبحل أموات . ثم بعد دبك يبعثنا ليتم الحساب الذي على أساسه تتحدد المواقف وبكون حالدين إما في الحبة وإما في الدر والعياذ بالله .

حبى يتحدث الله سمحانه وتعالى عن لحياة . إيما يقصد بدلك الحياة الحالدة في الأحرة عالديها هي دار احتبار . ولأحرة هي الحياة الحقيقية التي لابد أن يسعى إليها كل واحد ما . ورسون الله صبى الله عليه وسلم يقول في حديثه الشريف .

« مالي وللدنيا ما أنا في الدنيا إلا كراكب استطل تحت شمحرة ثم راح وتركها »

والموت والحياة هن لله وحده لا بدارعه أحد فيها . لقد أعطى الله سبحانه وتعالى الإنسال من أسرار كونه ما شاء ، ولكنه احتفظ لنفسه بثلاثة أشياء . الحياة ، وعوامل استمرار الحية ، والموت فهذه الثلاث لا يستطيع أحد أن يدعيها لأن الله تبارك وتعالى هو الدى حلق وصمن لخلقه عوامل استمرار حياتهم . ثم عندما بأتي الأجل يكتب عليهم الموت فيموتون . . بداية الحلق في يد الله سبحانه وتعالى وتدك فيموتون . . بداية الحلق في يد الله سبحانه وتعالى وتدك خلق بلا الله سبحانه وتعالى . والله تحدى الشرية كلها في خلق إلا الله سبحانه وتعالى . والله تحدى الشرية كلها في هدا .

يقول الحق سبحانه وتعالى .

﴿ يَالَيُهُا آلنَّا سُضِرَبَ مَثَلُ فَاسَتَمِعُوا لَهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ فَدَعُونَ بِنَ دُونِ اللَّهِ لَنَ يَخَلُفُوا دُبَابَا وَ لَوَاجَمَعَ مُوا لَهُ فَوَانَ يَسَلُبُهُ مُ ٱلدُّبَابُ مَنَيَّا لَا يَسَنَنِقِدُوهُ مِنْهُ صَعَفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ ۞ ﴿

مَنْ مَا لَظًا اللّٰهِ مِنْهُ صَعَفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ ۞ ﴿

( سورة اخج )

لقد تحدى الله تبارك وتعالى البشرية كلها. بعلمائها وأساطينها وكل من له حول وقوة فيها ليخلقوا دبابة واحدة . وقال مسحانه وهو العليم نقصورهم وصعفهم . . والخطاب فبه تحد للعدم والعلماء منذ نول القرآن وحتى تقوم الساعة نأمهم لن يستطيعوا

ولقد كشف الله من أسرار حنقه لنعض العلم، علم الوراثة أو الجينات وكان لمقروض أن وصولهم إلى هذا العلم يزيديهم إيمانا بأن الله سبحانه وتعالى وضع لكل محلوق شفرة حياته . ولكهم بدلا من ذلك أحدوا يستخدمون هذا العلم في محاولة تشويه خلق الله ، فتشأ عنه دبابة لها أجنحة في عينيها . وهم يدعون أنهم يغيرون جس الموبود من أنثى إلى ذكر . ولكنه يكون ذكرا مشوها لا يصلح لشيء . وأن الشبطان سيغرى الإنسان ليحاول العبث وتعيير خلق الله كإفساد لمهمة هذا الخلق في الكون . والله تبارك وتعالى يصف كإفساد لمهمة هذا الخلق في الكون . والله تبارك وتعالى يصف

الما دلك في كتابه العريز فيقول سنحامه وتعالى :

﴿ وَلَأَصِٰلَنَهُ مُ وَلَا ثُمِينَةً مُ وَلَا مُرَبَّهُ مُ وَلَا مُرَبَّةً مُ فَلَيبَبِ عَسَنَّهُ وَ ذَكَ الْأَفْعَلَمْ وَلَا مُرَنَّهُ مُ فَلَيْعَيِّرِانَّ صَنَّقَ اللَّهِ وَمَن يَنْفِي لَشَيْطَ فَا وَبِيَّا مِنْ وُونِ ٱللَّهِ وَقَدْ مُنْسِرَحُمْرًا ثَاثَةٍ بِينَا ۞ ﴾

و سوره الساء ۽

وإذا كان علم الحينات قد حقق في الستبات شيئا فإنه لن يحقق شيئا لا في الحيوال ولا في الإنسال ولن بأتي منه إلا تشويه لخلق الله بلا فائدة . فكون العبث بالجينات قد جعل ذبانة لها حاح مكار عيبها فهدا لا يؤدي إلى تحسيل مهمتها في الكول أو جعلها أكثر قدرة ، وإنما هي عملية إفساد وتشويه !



### سر البياة .. ونمايتها

مقول إلى الله سبحانه وتعالى احتفظ بنفسه بسر الحياة فلا حالق عيره وإحتفظ لنفسه بعوامل إستمرار الحياة وهي تتمثل في اهواء والماء والطعام فالله حل حلاله هو خلق العلاف الحوى أي أن الهواء الدي بتنفسه حميعا ليس من صنع بشر ولكنه من صنع الله سبحانه وبعالى وكدلك الماء بدى بشريه من صنع الله تبارك وتعالى

إن عملية إنزال المطر بداية من البحر لذي يجدث نأشعة الشمس . إلى تكثيف هذا للحارفي طبقات الحو العليا ثم تكويل السحاب ثم الرباح لتى تدفع السحاب إلى حنث بشاء الله لبرن المطر كل هذا من صبع الله سبحاله وتعالى .

ويقول هؤلاء الدين يفولون إلى لإسان يبرن المطر لن تدخل معكم في حدن إلى العالم ميء بالصحاري والله سبحانه وتعالى حلق الأنهار التي تمتد ألوف الكيلومترات . . وأوحد لها من عناصر المياه ما يكفل استمرار حريانها . لا نزيد منكم أن توجدوا له بهرا . . ولكن كل ما نزيده يا من تدعوب أنكم تنزلون العيث كل ما نظله منكم هو ترعة صعيرة وليس بهرا مجرد ترعة صعيرة في الصحراء عندما تتحجون في ذلك تعالوا وادعوا أنكم تنزلون المطر أما قبل دلك فلا كلام لكم عنديا . . إننا لا بريد أن ندحل في ماقشة كلامية بلا موصوعية فقد تعبيا من السفسطة . إن حالق الطعام هو الله مسحده وتعالى . هو الذي يجده بالماء وعناصر التربة اللازمة له . . فالحبة فيها من إعجاز حلق الله . إنها تعتمد في غدائها على محرون للغداء موجود في نفس الحبة . فيطل هذا المخزون يعدى الحبة حتى تنبت لها أوراق تنفس نها . وحدور تمتص يعدى الخرق من الأرض .

أن أحدا لا يستطيع أن يدعى أنه حبن الحة الأولى لكل ما هو موحود فى هذا الكور فالحبة الأولى من القمح مثلا خلقها الله ثم بعد دلك إنتقلت من جيل إلى جيل إلى جيل . وكدلك كل ما فى الأرض . والإسان يستطيع أن يطور النوع ليحصل على محصول حيد وأن يزيد الإنتاجية . . ولكن البداية تبقى دائها الله فالإنسان لا يستطيع أن يجلق حبة واحدة .

إن عوامل استمرار الحياة كنها من الله سبحانه وتعالى . . والله يقول عن هدا الخلق؛ '



ال هذه لنطقة هي من أسباب الخلق . . فالله سبحانه وتعالى هو الدي خلقها وأوحدها . وحعل الحياة فيها مستمرة

مند عهد أدم حتى يوم القيامة . يقول الحق جل جلاله

## ﴿ أَوَّرَءَ يُمْرُوا لَكَةَ ٱلَّذِي لَشَمْرَ بُونَ ۞ ءَأَنتُ مِأْ مَرَكَّمُوْ وَمِ ٱلْكُرُّونِ مُرْتَحَوِّا آلُهُ بِلُوكَ ۞ ﴾

( سورة الرافعة ,

الله سبحانه وتعالى يربد أن ينفتها . . إلى أن إنزال المطريده وحده . وكل ما يقال عن غير ذلك لا أساس له من الصحة . إنه سنحانه وحده القادر على أن يسقينا من الملح ماءً عدبا فراتا . . وفي هذا يقول الحق عن الزرع في آياته المحكمات :

# ﴿ أَوْءَ يَشْمِنَا لَكُ ثُودَ ﴿ وَأَنَّهُمْ تَزُّرَعُونَهُ إِلَّهُ مَعَنَّ ٱلَّذَاعُونَ ١٠ ﴾

و سوره الوطعه ۽

وهكدا فإن مهمة الإنسان هي اخرث فقط . . والحب لذي يررع إنما هو حلق ساشر من الله والماء الدي يسقى له الورع من الله كدلك ، ودورة حية السات حتى يصبح شحرة ثم يعطى ثهاره هو من الله ولحن لنقى الحنة في الأرض . ثم نجلس وللتطر حتى تصبح شحرة مثمره وليس لذ في نموه ولا في دورة حياتها عمل ثم لعد دلك تخرح الثهار فنحيه .



#### دورتا الخلق : موت وحيـاة

ومأتى معد ذلك إلى نهامة الحياة . ومهاية الحياة أيضا هي من الله . . فلا أحد يستطيع أن يعطى الحلود لنفسه أو لغيره . والله سبحانه وتعالى يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم :

## 

إن كل ما توصلت إليه الدنيا من ارتقاءات حصارية وعلوم وتكنولوجيا تفف عاجزة أمام الموت وإن كانت هناك أسباب ظاهرية يتحدث عنها الدس . فإن الحقيقة التي لا جدال فيها هي أن الإنسان يموت لا لشيء إلا لأن أجله فد انتهى .

ولكن نقبت نقطة لابد أن نناقشه . إن الله سبحانه وتعالى يقول :



( من الآية هه سورة الانعام )

هذه الآية الكريمة . . حاول بعض العلماء أن يفسرها تفسيرا

سادجا . بأن لله يجرج البيصه من الفرحة والبيصة ميت . وهكذا يخرج الميت من الحي ، ويحرح الحي من الميت أي يخرج الكتكوت من البيصة .

لقد ستى أن تحدثنا عن هده النقطة وقدن إن هدا تفسير سادح . . لأن كل ما في هذه الحياة الدنيا حي وله حياة تناسمه حتى الحياد وإذ كان كل ما في هده الدنيا له حياة . ومن هو الميت الذي سيحرح منه الحياة ؟

نقول إن مرحله الموت سابقة ولاحمة ، بمعنى أبنا كما أمواتا قبل أن بأتى إلى هذه الدب . وعندما بأتى تبدأ دورة الحياة ثم نعود أمواتا مرة أحرى .

إذن فكل ما في هذا الكول بين دورتى الحلق . ( لموت والحياة ) . فالله يقول سبحانه وتعالى



( سورة المرة)

إن كن شيء حي له مهمة في الحياة الدبيا عادا انتهت هذه المهمة خرح من الحباة الدنبويه وأصبح مبت . الشحرة مثلا إذا أعطت كل ما فيها من ثيار تموت وتحرح من الحياة لأمها أدت مهمتها . وكل حيون له مهمة في الحياة يؤديه ثم يحرح

إلى عالم الموت وكذلك الإنساد له مهمة فى هذه الحياة وهى فترة الاختمار التى قدرها الله له . وبعد أن يختبر مرة ومرات تمتهى الحياة بالسبه له ، لأن المهمه التى جاء من أجمها إلى الحياة قد إنتهت .

ونعود لتساءل إدا كان كل ما في الحياة الدبيا حي . . فأين هو الميت؟



#### أسماء الذات .. وثبوت الصفات

وقبل أن يحيب على هذا السؤال لابد أن يقول: إن من أسهاء الله لله للحيى ولميت أسهاء الله سيحانه وتعالى له تدل على الشوت وعلى الحدوث معا في فالله سيحانه وتعالى له صفة في داته وصفة في متعنفات هذه الذات . وإذا قلنا أن الله هو الرزاق . فإنه سيحانه رزاق قبل أن يوحد من يرزقه . أو قبل أن يكون هناك محنوق يرزقه الله لأنه سيحانه رزو أول محلوق له نصفه أنه رزاق ولو أنه سيحانه م يكن رزاقا قبل أن يحلق من يرزقه فكيف استطاع أن يرزق خلقه لحظة خلقهم ؟

إن الله خالق قبل أن يحلق لأنه بصفته سنحانه والحالق) قد حلق وصفة الحالق لله موجودة قبل أن يوجد علوق وحد . . فالصفة موجودة في الذات أرلا . . والحياة حلق والموت حلق الحياة وحلق الحياة وحلق الحياة الموت نعيش حلق الحياة وحلق الحياة المؤت نعيش حلق الحياة في هذه الدنيا ، وحلق الحياة الأخرة . . ونعيش خلق الموت قبل أن تأق إلى هذه الدنيا . وبعد أن نعادرها حتى نبعث ومادام الله سبحانه وتعلى وحده هو الحالق فكل شيء يأق إلى الحياة هو من حلق الله . . وكل شيء يخرح من هذه الحياة إلى الموت فهو إلى الله . وإنتقال الشيء من عالم الحياة إلى عالم الموت . هو ما يطلق الله عليه الموت والحياة .

#### کنا .. قبل أن نکون 🥍 🌣

فس أن يأتي إلى هذه الحياة كنا محلوقين العليل أن الله سنحابه وتعالى كلمنا وأشهده عني أنفسنا وأحد علينا العهد ولكما كما محلوقين في عالم الموت في ثم انتقلبا بأمر الله سمحمه وتعالى وإدنه إلى عالم الحياة فأصبحنا بعد أن كنا أمواتا أحياء . . كيف ؟

لقد انتقب من عالم الموت إلى عالم الحياة الدنيا . وكل من في هذه الحياة الدنيا - كما قدا - حي . محود التقالما من عالم ا الموت إلى عالم الحياة حعلما أحياء . وعندما بغادر هذه الديبا ستقل مرة أخرى من عالم الحياة إلى عالم الموت للم أسعث فننتقل من عالم الموت إلى عالم الحياة .

نيس معنى دلث أن الموت عدم . ولكن معناه أن انتقلبا من عالم له قويينه ، إلى عام آخر له قوابينه . . هذا الإنتمال لا يتم لأي حلق من حلق الله إلا بإدن الله سبحانه وتعالى . . لقد التقلنا من عالم الدر إلى عالم الحياة أي كما أمواتا وأصبحنا أحياء . ثم التقلما من علم الحياة الدبيا إلى عالم البرزح . فعدد مرة أحرى أمواتا - ثم يعود مرة أخرى إلى عالم لحياة صاعة البعث للحساب

إن أحداً لا يستطيع أن يقول . اسا في حياة البرزح ليس لما إدراك، لا إن لنّا إدراكا . لكن من نوع خاص . إنا ٧٧ بدرك أشياء وبعفل أشياء وحين يجتصر الإسال تنكشف عوالم الغيب ويرى ما كان مستوراً... فيطلب إلى الله أن يعود إلى الدنيا مرة أحرى . لأنه رأى الحزاء رأى الحلة والنار. رآهما يقينا إفرأ قوله سبحانه الم

﴿ حَتَّىٰۤ إِذَا لِمَآ اَ مَا هُوْ الْمُوَّ اُلُوَ اُنَ قَالَ رَبِّ ارْجِعُولِ اِلْ اَعْمَلُ صَلِيعًا فِيَا رَكُتُ كُلَّ إِنْهَا كُلَّ الْمُوَقَّالِكَ وَمِن وَرَآمِهِ مَ مَرْزَخٌ إِلَا يُوْمِ إِنْهَا مَا كُنْ الْمَالِمِ اللَّهِ مَا يُعَدِّدُ اللَّهِ اللَّهِ مَا يُعَدِّدُ اللَّهِ اللَّهِ

( سورة المؤمود )

إن الإسان في هذه اللحطات يعلم يقيا أين مصيره - مؤما كان أو كاهرا - يعرف إن كان مقعده في الحنو و لعياد بالله إنه هو بدرك أن مشور حياته لم ينته عوته . . لل يعرف بقيا أنه داهب إلى عدم بعده وجود . . وإلا لما طلب من الله أن يرجعه ليعمل عملا صالح . إمتداد الوحود هذا يأتي يقينا ونحن في عالم الموت . . وتأتي بالإسان أشياء كثيرة يقيية . . وهو يعلم مثلا أنه لا هروب من قدر الله . . وأنه سيعود إلى الحياة مرة أخرى .

#### البنتم .. والخلود في النــار

إد الموت والحياة كي قلما نقيصان لا يستطيع أي إسدن أن يجمع سهما . . ولا أن يخرح نفسه من أحدهما إلى الأحر قد يقول قائل إن الإنسان لا يستطيع أن يحرج نفسه مي الموت إلى الحياة . تلك حقيقة معرفها حميعا ولا يستطيع أحد أن يحادل فيه

ولكن الإنسان يستطيع أن يحرح نفسه من الحياه إلى الموت بأن يشحر . يطلق على نفسه لرصاص . أو يلقى نقسه من ارتفاع شاهق أو حل عال . أو يقدف بنمسه في البحر

ويقول لمن يدعى هذا : ولماد الخلط بين الموت والقتل ؟! قاتل نفسه محكوم عليه أن يكون حالدا محلدا في البار لماذا ؟ لأن الإنسان لم يخلق نقسه فلهادا يتصرف فيها ١٤ الله سبحانه وتعالى هو الدي خلقه وهو تحسده وروحه وحياته منك لله . فإدا التحر فإنه يكون بذلك قد أهدر ما لا يملكه . والدي يفتل نفسا وهو عير متعمد فجراؤه الدية . أما الدي يقتل نفسا عامدا متعمد ا بغير نفس أو فساد في الأرصى . فجزاؤه حهدم حالدا فيها والمتحر قتل نفسه عامدا متعمدا فحق عنيه العقاب . . للإسمال مسفها الموت أى ال الإسمال لا يستقبل هذه الحياة يلا إذا أحد تقيصها قبلها وهو الموت ليعرف أن هذه الحياة ستستهى إلى ما كانت عنيه قبل أن تبدأ دورته ، فإن كان قد سبقها الموت فإن الموت سوف يتبعه

وهاك برق بين الحياة في نظرنا والحياة في واقعها فاخياة في نظرنا قد تكون هواً ولعنا وتفاحراً بالأموال والأولاد هذا قد يكون مفهوما بالنسبة للحياة الدنيا ولذلك بمصى فيها للحصل عني ما نشتهي . ولكن الله سيحاله وتعالى م يحلق لنا الدنيا لمثل هذا العبث اللعب واللهوا بل جعنها لهذف يريد سبحانه تحقيقه . . واقرأ قوله سبحانه :



إذن فالله تبارك وتعال قد حدد مهمة لكل حى هده المهمة هي الهدف من الحياة بل هي الهدف من لحلق كله . .

إنك إد أردت أن تعرف مهمة الشيء فاسأل الذي حلقه أو صنعه لماذا حلقه ؟ تماما كها معمل مع الصابع من البشر إنه يجدد هدف صبعته أولا . هذه عسالة هدفها أن تربيح ربة البيت من تعب العسيل . لها دورة معية ونظام معين . . وبعد أن

حدد الصابع الهدف ، بدأ يكون الآلة التي تحقق له هدا الهدف . ويحدد طريفة تشعيلها وطريقه صيابتها إدا أصابها عطب . فإد حدث فيها ما جعله لا نؤدى مهمتها أسرعنا إلى الكتالوح الذي وضعه الصانع لبعرف أين العطب . ولو أنه تركه الصانع وبدأنا تصلح الآلة على هوانا . فإنها بدلك سنفسدها بدلا من أن بصلحها

والعجيب أما نصنع دلك مع كل صعة شرية . سيارة ، ثلاجة . الح لكن حين بحاول صيابة حياة الإنسان بمهج صابعه \_ وهو أدرى بما صنع \_ نستورد المناهج التي تفسده ، ولا تصلحه عمهج حالقه الدى وضعه لحياته لهد أرحا هدا المنهج حانبا مُدّعين أما أقدر على إصلاح البشرية من الله !! والله تبارك وتعالى يبين لما دلك في قوله تعالى :

#### ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَمَكُمُ لَا تُعُنِيدُوا فِي ٱلْأَدُضِ قَىٰ الْوُآ إِنَّمَا يَحُنُ مُصْلِطُونَ ۞ أَلاَ إِنَّهُمُ مُهُ ٱلْمُنْسِدُونَ وَلَلْحِينَ لَا يَشْعُرُونَ ۞ ﴾ لايَشْعُرُونَ ۞ ﴾

( صوره البقرة )

ويدا أردنا أن تجمل ما فصلما في هذا الفصل نقول:

أن الله سبحانه وتعالى . خلق الإنسان ليحلد فى الحياة . . وأن كل من نفخت فيه الروح منذ عهد آدم إلى يوم القيامة أعصاه الله الخلود . إما فى الجنة فينعم ، وإما فى النار فيعذب . . ولكنه حالد . . فلا أحد فى هذه الحياة الدنيا يموت

ثم لا يبعث . ولا أحد يبعث ولا يحاسب ولا أحد يحاسب ولا يدخل الحنة أو النار . .

وأن الله سنحانه وتعالى جعل بداية مراحل الحياة بالموت إلى فنحل جئنا بعد موت في عالم الدر فإدا انتقلنا من الموت إلى الحياة . فلا أحد يستطيع ذلك إلا الله مبيحاته وتعالى . فهو وحده حالق الموت والحية . وهو وحده القادر عبى أن يبعث من في لقبور . ولا توحد قوة في هذه الدينا . طاهرة أو حقية أفرادا أو جماعات . . تستطيع أن بقل لإنسان من الموت على الحياة . أو أن توقف بقله من الحياة إلى الموت .

إن حميعا وكل من في هذا الكون عاجرون عن أن بهت الحياة أو أن نمنع لموت ، والحياة والموت نقيضان همن هو في الحياة ليس بميت ومن هو في الموت ليس بحي ، . كل له قوالينه وعالمه .

كيا سيا أن هناك موتا وهناك قتلا , كلاهما محتلف عن الأحر . . ثم تحدثنا عن هدف محلق هذا الكون لدا حلقه الله سيحانه وتعالى ؟ وما هو الهدف منه . وقلنا أن صابع هذا الشيء هو الذي يحقق الهدف منه ولكن الإنسان يعتقد أنه يستطيع أن يحدد هدف عبر الذي حلق من أحله . . بدعوى أن دلك إصلاح في الارض بينها هو إفساد . ولكن لمادا حلق الله الحياة الدنيا ؟ هذا ما سنتحدث عنه بالتفصيل في الفصل التالى إن شاء الله

## الفصل الشاهس



العياة الدنيا

حلق الله سبحاته ونعالى الكون لهدف محدد وأعلمه به . . حتى نعرف لمادا تم الحلق ؟ وما هي النهاية ؟ يقول جل حلاله

﴿ وَمَا خَلَقَتُ الْحِنَّ وَآلَإِنسَ لِلَّالِيَهُ لِهُ وَنِ ۞ مَّا أُرْبِيدُ مِنْهُم مِّن رِّنُوِ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِنُونِ ۞ إِنَّ آللَتَهُ مُوَ الرَّزَقُ دُو الْفُؤُوْ اللّٰبَينُ ۞ ﴾

( سوره الداريات)

إن الهدف من حلق هذا الكوب هو عدده الله وسبيحه وتمحيده وتعطيمه ، ولكن الحق سنحانه وتعالى لم يحدد بالإسم هذا إلا ( الجن والأنس ) . سي ترك ناقى مخلوقات الكون للا تحديد . . لماذا ؟

لأن هذين الوعين من المحلوقات هي التي أعطاها الله حق الإختيار . إنها تستطيع أن تؤمن ، وتستطيع والعياد بالله \_ أن تكفر . تستطيع أن تطيع ، وتستطيع \_ والعياد بالله \_ أن تعصى . أما بافي أجناس الكول فهي مقهوره على الطاعة لا ستطيع أن تعصى وهي مسلحة الله سلحانه وتعالى . لا تعمل عن تسبيحه ولا يفتر . وافر قول الحق تبارك وتعالى .

﴿ اَلَمْ َرَّا أَنَّ اللَّهُ يَسْجُدُلَهُ مِن فِي السَّمَوْنِ وَمَن فِي اَلْأَرْضِ وَاللَّمْسُ وَالْفَتَكُرُ وَالنَّجُومُ وَالْجِبَالُ وَاللَّبِحَرُ وَالدَّوَرَبُ وَكِتِيرُ مِن اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ وَكَتَن يُرْحَقَّ عَلَيْهِ الْفَذَ بَرِ وَمَن فِهِنِ اللَّهِ فَمَالَهُ مِن اللَّهِ عِن اللَّهِ عِن اللَّهِ عِل يَفْعَلُمَا يَثَنَاهُ ۞ ﴾

( سورة الجح.

لقد أطعق الآية الكريمة لسحود لكافة الكائبات في الخشوع الخرص وفي السياء لا يتحلف مها أحد عن الحشوع والطاعة والدكر والتسيح ، ولكن الإنسان لم يحط مهدا الإطلاق ، وإنما كان هاك قسيان قسم يطيع ويؤمن ، وقسم يعصى ويكفر حدثت هذه القسمة عندما ذكر الباس فقط . لمادا ؟ لأن الله تدرك وتعالى - كما قلبا - أعطى الإنس وكدلك الحان حرية الاحتيار . .

نقد عرص حل حلاله الأمانة ـ وهي حرية الاحتيار ـ على كل أجناس الكون ولكها أشفقت على نفسها من تحمل هذه التبعة وقالت يارت . بريد أن بكوب مقهورين على الطاعة . . يقول الله سبحانة وتعالى :

﴿ إِنَّاعَ ضَنَا ٱلْأَمَانَةَ عَلَى ٱلشَّمُولِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْحِبَالِ فَأَبِيْنَ أَنْ يَعْمِلُهُ كَا

## وَأَشْمَقُنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا ٱلْإِنسَانُ إِنَّهُكَانَظُوْمَاجَهُولًا ۞

( سورة الإحراب)

وكان هذا هو لاختيار الأول والأحير لكل أجياس هذا لكون . أما الإسبان فإنه احتار تحمل الأمانة . لأن الله أراد أن يأتيه عن حب وليس عن قهر . يكون قادرا على لكفر ، ولكنه يؤمن حبا في الله . ويكون قادرا على المعصية ، لكنه يطبع حبا في الله . فيجن والإنس هي المحلوقات التي تثبت صفة المحبوبية لله . فتحتر اتباع مهجه بإرادتها ، وعن حب لا عن قهر . فتسبح وتسحد وتكبر وتصل وتدعو الله إعلانا لحبها لله سنحابه وتعالى وتصل وتدعو الله وتعالى

الحق تبارك وتعالى يقول الا وما خلقت الحن والإنس إلا ليعبدون الا ولكى تكول لعبادة حقه يجب أن تشمل كل حركة الحياة . بمعنى أن تكول جميع أعيال الإنسان معبرة عن حبه الله . وكل حركة في الحياة هي الدليل الحي على هذا الحب . المهج دليله ، والإخلاص رائده ، وطريقه لا عوج فيه . . لا يراه الله حيث نهاه ، ولا يفتقده حيث أمره . .

#### العبودية الحقة .. وكيف تكون ؟

الماس تعتقد أن العبادة هي أركان الإسلام الخمسة: (شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد، رسول الله . وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة . . وصوم رمصان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا ) نقول أن هذه هي الأسس التي يقوم عليها الدين .

مقد ارتضى لما رسا هذا الدين القويم للكون على صلة به دائمة حتى لا يستحود عليها الشيطان وحتى بتعرص للمحاته وعطائه وفيوصاته في كل وقت وحس. فالصلاة بعد الصلاة تعطيها تلك الشحة الإيمانية التي تقيها من الابحراف عن المهج وتشده إلى الله تبارك وتعالى وكدلك الصوم والركاة والحج كل عبادة منها هي بور من الله . كله أحسسنا بفتور الهمة وطلمة النفس لحانه إلى قبس من بور الله يعيد إليه نوازينا الإيمان . كما يفعل عبدما تصعف البطارية فتضعها على مصدر الكهراء القوى لشحن من حديد فالإسلام يشمل منهج الحياة كنها أنه يعطى كن حركة في الحياة

وأما لا أريد أن أدحل في حدل عقيم مع الدين يقولون إن أركان الإسلام هي الإسلام وأمث مادمت تصلى وتركى وتصوم وتحح . فقد ضممت الله إلى حوارك فافعل ما شئت واتراً حركة الدنيا دون صوابط إيمانية تمكمها ا أقول هؤلاء جميعا لو أناقش ، ولكبي فقط سأتحدث عن فرص واحد وهار الصا فلكي نقيم الصلاة لابد لما من مقومات حياة تمكما من الوقوف بين يدى الله .

إن أول ما يجب أن يفعله لنوفوف بين يدى الله ولتصبح الصلاة هو أن نستر عورتا . ولا أريد أن أقول أريد ثوبا أو عير دلك . وإنما أقول أريد قطعة من القهاش نستر بها عورتنا . هذه القطعة من القياش بحتاج إلى القطن ، والقطن بحتاج إلى من يرزعه والرزع بحتاج إلى حرث وبدور ورى قد تكون البدور موجودة عنديا ، وقد تكون عير موجودة وق هذه الحالة لابد أن تستوردها من الحارج . . ولابد لكي نجرث الأرض فلابد أن يكون هناك محراث من الصلب . . ذلك المحراث البسيط الذي كان يستعمله الإنسان الأول . .

كدلك بحص محتاجون أن نبحث في الجبال عن حام الحديد . وأن يصهر ليصبع منه هذا لمحراث . ومحتاجون إلى حداد يأخد هذا الحديد المصهور ويصبع منه سلاحاً حادا . ثم من يحصره لما حتى ستخدمه . ثم بعد ذلك عدما ينضج القطر فإننا في حاحة إلى من يجيه . ثم من يحمله إلى المحلح ، ثم من يحمله إلى المعزل ليصبح حيوطا ثم إلى النساج ليصبح قهاشا ، وبعد دلك إلى التاجر الدى سيبيعه لنا . كل هذه المراحل لابد مها حتى أقف أمام الله سبحانه مستور العوره لتصل صلاتي



#### من يعد لنا الطعام ؟

إننى لكى أقوى على أداء الصلاة أنا محتاج لما يقيم أودى . للعمة أكلها حتى أستطيع الركوع والسحود . لقمة تعطيبى لقوة لأفعل دلك . إن هذا الرغيف الذي أشنريه من المقال وراءه قصة طويلة من العمل البداء من الذي ررع القمح ، إلى الذي طحنه وجعله دنيقا ، وإلى الذي عجبه ثم خبزه ، وإلى الذي جاء به إلى النقال الأشتريه . .

وهكدا ترى أن ما بحناجه لبؤدى الصلاة هو كمية عمل هائلة فإدا حلسا حميعا في المساحد نصلي ولا بفعل شيئا عير دلك . فمن الذي يأنبا بقطعة قياش نستر مها عوراتنا وبرغيف حبر بقيم به حياته ؟! إن ما لا يتم الواحب إلا به فهو واحب . وبدلك فإن العبادة تشمن كل حركة في الكون ومادام الله سبحانه وتعلى يريد الإنسان عابدا . فهو يريده عابدا في بيته عابدا في مكتبه . عابدا في المسجد . عابدا في المسجد عابدا في الطريق . عابدا في كل حركه حيانه الإسلام عابدا في الطريق . عابدا في كل حركه حيانه الإسلام حث على الآداب العامة وحعل أدما حتى للطريق

إن الله سبحاله ونعالى ورع الثواب على حركة الحياة كلها الأن المنهج يشمل كل هذه الحركة صحعل ثوابا لمل يزور المريض، ومن يحكم بين الباس بالعدل، ومن يحسل معاملة حاره، ومن يرفع الأدى عن الطريق، من يعين عاجزا

على عبور الطريق ، ومن ينقق على بينه وأولاده ، ومن يقضى حاجات الداس ، ومن بريل طلها ، وصاحب الكلمة لطبية ، وصاحب السيحة ، ولساعى في سبيل ررقه وررق أولاده ، ومن ينهى عن المنكر ويأمر المعروف كن هد وعشرات الألوف من الأعهال لا تدحل في أركان الإسلام ، ولكن عليها ثواب عطم

بدا حين نقصر عالما على أسس الإسلام لحمسة للحركة أله أله لله على حركة أله الله لله لله على حركة الحياة . ومادام الحق سلحاله قد قال الاوما خلقت الجن والإنس إلا ليعلدون الله فلالد أن كن مهجه عبادة . والمهج بحكم حركة المؤمل في الكون . فكل حركة في الكون عبادة مادام قد قصد بها وجه الله .





لله سلحاله قبل أن يجلق الإسان وضع له المهج وحدد له مهمته في الحياة لأن كل من يصبع شيئا لابد ـ كها قلبا أن يجدد الهدف منه أولا ومادامت الحباة هي صلاحة الشيء لمهمته فلابد أن بعرف المهمة التي حلقد الله من أحلها لقد وضع لنا حالفنا تبارك وتعالى قانون حيات لنكون صاحبين لتأدية المهمة التي حلق من أحلها

ومن العحيث والعريث حد أن تكون دات الكون مصدرها الإنسان لله محتار وله عقل بحتار به من البدائل . أما لمحدوقات الأحرى المهورة على انطاعة فلا تأتي من إفساد .

إنها تؤدى مهم به التي حلمت من أحله قهرا دون الحتيار ولكن لذي يفسد الحية ويفسد الكون هو ما يتدخل هيه الإدمان باحتياره . .

الله سارك وبعالى يريدبا فى اخياة الدبيا . ال بتبع مهج من حلقها . . فكون بدلك قد أديبا مهممها كناقى أحياس لكون . يقول سبحانه وتعالى



وإدا كان ما في الكول من حماد وسات وحيوال مسحر لمهمله وهي حدمة الإنسان . فيا هي مهمة الإنسان؟ مهمته أن يعمد الله القول الله تمارك وتعالى في الحديث القدسي

۱ یا س آدم حلقت هدا الکوں لگ وحلقتگ سسی
 ۱ فلا تنشخل بما هو لگ عها أنت له ».

ولكن ما هو حوهر العبادة ؟ هل يريد الله منا أن نقول سنحان الله طوال اليوم وكفى ؟ لا عبادة الله هى شعل الإنسان بالمهمة التى حلقه الله من أحلها إلى كل حركة في الكون عبادة وبلحا إلى قواعد لإسلام الحمسة لشحن (البطارية) الإيمانية الموحودة في داخلنا . ولدلك يكون معنى : «يعبدون » . هي يطيعون الله في كن المنهج .



#### مهمة الإنسان في الحياة

كل أحباس الأرص من بنات وحماد وحيوان مسجرة لك أيها لإنسان ، حادمة تطبعك في كل ما هو مطنوب مها. مهمتها في الدنيا أن تخدم المؤمن والكافر الطائع والعاصي حتى تقوم الساعة فيفقد الإنسان هذه الميرة وينتهى هذا التسجير

الشمس في الدبيا لا تعطى أشعنها للمؤمين فقط والأرض لا تحرج الررع لمن اس وتمنعه عمل كفر . أحباس الأرص تنفعل بلإنسان وبالإنسان ، بصرف البطر على عقيدته وإتجاهه بحو ربه . . فمن يحسن الأحد بالأسباب تعطيه الأسباب . لا فرق بين من قال لا إله إلا الله ومن رفض أن يقولها .

أما في الآحرة فالوضع يجتلف . الأحناس تخدم المؤمل وحده ولا تخدم الكافر . لكن عبدما بجاول الكفر أن يكدب على الله ويقول أطعت . تقول قدماه لا ياربي . لقد كان يسير بي كل يوم إلى الحمارة وبقول يداه لا ياربي لقد كان كان ينطش بي بالصحف ويقول لسانه لا ياربي لقد كان ينطق بي كلمة الكفر وهكدا تنتهى سيطرته حتى على على حسده . وإقرأ قوله سنجانه .

﴿ حَتَّى إِذَا مَاجَاءُ وَهَا شَهِدَ عَلَيْهِ مُ تَعْمُعُهُ مُوا أَنْصَارُهُمُ وَجُلُودُهُم

### كِمَاكَانُوَايِتُمَلُونَ۞ وَقَالُوا كِيُلُودِهِمُ لِهُ شَهِدَتُمُ عَلَيْتٌ قَالُوْ ٓ اَنطَقَنَا ٱللَّهُ ٱلَّذِي ٓ اَطَقَكَ عَلَى ٓ اَلَٰهِ وَمُوخَلَقَكُ مُ اَلَّهِ ۗ مَرَّوْزُوَالَنِهِ تُرْجَعُونَ ۞ ﴾

( موره فصنت**)** 

إدن إحتيار الإنسان وحدمة أحماس الكون له . هو للماس كل الماس في الدنيا ولكن في الأحرة هو للمؤمنين وحدهم .

الكور إذا أراد أن يهرب يوم القيامة لا تتحرك قدماه . . وإدا أرد أن يبتعد على البار قادته قدماه إلى البار رغيا عنه . وإدا أراد أن يشرب حاءه ماء يعلى يهطع أمعاءه . وإدا أراد أن ينس فصلب له ملائكة البار ردء من در ملتصق على جسده .

أحاس الكول لا تحدم الكوريوم القيامة بل تلعمه وتحرقه وتعدم والله سيحانه وتعالى كرم الإسال بأل حعل له حياة أحرى . حياة لا تعطى بالأسباب ولكن تعطى من الله سيحانه وتعالى مناشرة بيها بعيم لا يقوت الإنسال ولا يقوته الإنسال الحياة التي تناسب في عطائها الإنسال المؤمن الذي أعطاء الله السيادة في الكون . حياة لا تنتهى فليس فيها موت .

وعمر الإنسان لا ينتهى بالموت بعد الحياة الدنيا . . ولكن له حياة أخرى هي المقصودة . ولكن من يصل إلى هذه الحياة وإلى هدا النعيم؟ إنه من يؤدى مهمته في الدنيا التي خلقه الله من أحلها . وهي طاعة الله في إفعل ولا تفعل .. تلك الطاعة هي التي مقود الإنسان إلى الخلود في المعيم .

لقد حلق الله هذا الكون ليطاع فيه . . ويسبح الكون كله محمده . فإذا الضممت إلى أجناس الكون وكنت عابدا لله إنسخمت مع هذه الأحناس في الحياة الدنيا ثم أعطاك الله مبحانه الخلود في الأخرة .

ولكن إدا كان الله سبحانه وتعالى قد خلقنا لنعبده . . فهل معنى دلك أن الله ـ سبحانه ـ ق حاحة إلى هذه العادة ؟! ونقول . إن الله مستعل بدائه عن حميع خلقه . لا تصره معصية ، كما لا تنفعه طاعة . لقد حلقنا محتارين . فمن شاء فليؤمن . ومن شاء فليكفر . لياتيه من شاء عن حب لا عن قهر يقول الحق جل حلاله



( سوره الشعراء )

#### قوانين الله .. وعقل الإنسان

مادا فعل الإنسان بعد أن حعله الله سيد هذا الكون وأحصع كل أحناس لكون له ؟ هن أخد اخياة الدنيا بمفهومها الصحيح والطلق يطبق مهج الله ؟ لا . ترك مهج الله وأخذ يشرع لنفسه . فملأ الشقاء الكون من القوائين النشرية التي اتحدها الناس منهجا لحياتهم بدلا من مهج الله . وشقى الإنسان لأنه ترك المتهج واتبع عقله .

وهنك فرق بين أن يضع لك مهج حياتك عليم حكيم مصلم على كل شيء وبين أن يصعه لك إنسان محدود القدرة والفهم والعمر بعرف أشياء وتعيب عبه أشياء

إنا نرى أن القواس الإلهية ثانتة لا تتعبر ولا تتبدل ، لأن الدى وضعها يعلم ما سيحدث في الكون كله حتى قيام الساعة ، فلا يفاحته حدث ، ولا يواحه شيئه لم بكن في الحسان ، لأن الله سنحانه عليم محيط بكل شيء .

ولكن القواس البشرية القصورها الراه وقد المتلأت بالتعديلات والتعبيرات الاثمر سبوات قليلة حتى بفاحاً بأن الأمور التي وصع القابون ليعاجه لم تحط سها، وأن شياء حديدة طهرت م بكن بتوقعها، فتحدث المعاناة ونقوم بتعديل الفانون ولكن الدي يعدلونه هم بشر أيضا ولذلك هم

يعرفون أشياء وتغيب عهم أشياء ، فبحتاح الفانون إلى تعديل بعد سنوات قبيلة ، وهكدا تطل النشرية تعالى من تعديل القوانين حتى يأتى أمر الله . .

إن الشقاء في الكور باتح عن أبنا لم يقم بالمهمة التي حلقيا من أجلها وهي عبادة الله واتدع مهجه الذي لا يأتيه الماطل من بير بديه ولا من خلفه . لأبه تبريل من حكيم حميد

لقد تركبا المهج الدى فيه صلاحنا وأحدنا بعدل وبتفلسف وبأخدنا العرور البشرى ، وبعتقد أبنا أقدر من الله سبحانه وتعالى عنى إصلاح هذا الكود فأفسدنا كل شيء وأضعنا حياتنا أصعن الهدف منها وهده هي لحريمة الكبرى التي ترتكبها الإنسانية في حق نفسها وحق حالقها .

لقد انحرها عن الهدف الدى حُنق هذا لكول من أحله . وأصبحت حياتنا عثا ومادما قد أصعنا اخياة لأولى ، فقد صاعت الحياة الثانية فالحياة الأولى هي التي تقودنا إلى بعيم الحياة الحقيقية في الأحرة إذا بحن أدينا مهمتنا في الحياة الدبيا كما أمرنا الله ولكن إذا أصعنا الأولى عثا . وحدنا بتقلسف بنشريد وبحل احرام ونحرم الحلال وبصف الدبن يسعود مهم الله تأمهم متحلفون متأخرون ، مع أن التحنف الحقيقي هو في الانتعاد عن مهم لله إنا إن فعلنا ذلك بكون قد أصعنا الأحرة أيضا

#### الحياة من ذكر وأنثس

الله سبحانه وتعالى حين حلق هذه لحياة وضع ها قواسها ومن هذه لقويس أن الحياة لا نبشاً إلا من ذكر وأشى . وأن كل محلوق منها حلق حلقا مستقلا عن الأحر . الإنسان ليبات الحيول وكل أحدس الأرض محلوقة من ذكر وأشى . والدكورة والأبوثة في تلك المحلوقات ـ تكون مستقدة في محبوقين وليس هناك شيء ينشأ عن شيء تخركي تقول بطرية داروين . واقرأ قول الحق سبحانه :

# ﴿ وَمِن كُلِّ شَقَى عِخَلَفُ الْوَجِينِ لَعَلَّكُمُ لَذَكَّ لَوْنَ ۞ ﴾ مورد الداريات )

لكن هماك زوجية كانت موجودة ولكن لم نكن بعرفها وعرفناها أخيرا عرف في الكهرباء أنه لابد من وحود سانب وموجب حتى تبطلق لشرارة . ولو كان القطبان سالين أو موجبين لا تتواجد الكهرباء أبدا ، كها عرفا أن السحاب يتكون من ذكر وأشى . عندما ينتقيان ينزل المطر وعرفنا أيضا أن في الذرة يوجد سالب وموجب . وهناك أشياء لم نعرفها بعد . ولكن حيما يكشف الله لنا أسرارها سنعرف أن كل أحدس هذا الكون بلا استشاء من ذكر وأنشى .

لكن . . هناك قصيتان أساسيتان حكم الله مسحامه

وتعالى فيهيا، وطلب منا ألا تخصعها لعقولنا أو نمكر فيهي لأن العقل لا يمكن أن تصل فيهما إلى علم انقصية الأولى هي أنكم لن تعرفوا كبف نشأ الكون والقصية الثانية لن تعرفوا كيف خلفتم

ومقول لأصحاب البطريات الخاصة ببدء اخلق وكيف كال شكل الكول قبل بدء الحياة . مم استقيتم هذه البطريات وعمن أحذتم هذه المعلومات ؟! أشهدتم حلقهم أم حاءكم من العلم ما لم يطلع عليه لأحرون ؟! إن الدين يقولون إن الإنسان أصله قرد محطئون وكل من يتعرص لمحلق وأصل الكون محطىء مها جمع من أدلة ذائفة لا تتعدى الحدس والتحمين .

وموحر ما فصلما فمقول: إن الله سمحانه وتعالى حلق هذا الكون ليكون ساحدا مسبحا له سمحانه وأن الكون كله طائع لله عن قهر ولكن الله سارك وبعالى يريد أن يُعْبد عن محموبية.

وأل الله سنحانه وتعالى قد وضع منهجا جاءت به الرسل يشمل كل حركة فى الحياة ، وأن العبادة ليست هى الصلاة والزكاة والصوم والحج فقط ولكن كل حركة من حركات لحياة هى عبدة وهى مهج .

والله يطلب منا التحرك في الحياة وعيارة الأرص . ولكي قيم عبادة الصلاة مثلا لابد ص حركة حياة واسعة . . تشمل حوالت كثيره من الحياة . فإن لله سارك وتعالى لا يويده أن نقول سلحان الله طوال الليل والمهار . ولكن يويده أن معمل ولتحرك وأن ما يتم مدوله الواحب فهو واجب

ولهد أفسد الإسال في لأرض باحتياره فترك قواسي الله وأحد يضع القوانين لنفسه وأحدت البشرية لشقاء من قوانين البشر والتعد عن المنهج ليضع منهجا بعقله وأحد يجادل في الخلق وفي قضايا لا يسوعها عقله . لأن مها حادل في بشأة الكول وحلق الإسال فلن بصل إلى حقيقة .

هدا على حيات الديب المحدودة بأعهاري القصيرة ، أما الحماة الأحرى الحياة لحقيقية التي لل يعقبها موت أو فناء . حياة الحدود . فهي موضوع الفصل التالي



## الفصل السادس



ولل أن يهى الحديث عن الحية والموت . لابد أن يتحدث بالتفصيل عن الحياة الحقيقية الحياة الحقيقية للإنسان . . ف لحياة الدنيا هى دار احتبار . . لا يلبث الإنسان أن يغادرها مها عَمَّر فيها . . ثم تأتى بعدها حياة خالدة للإنسان .

الجَياَةُ الدَّيْا يسقها موت ويعقبه موت والحياة الآحرة بسقها مُوتُ ويعقبه خدود . الحياه الديا عالم أعيار لا يشت الإسان فيها على حال . القوى فيها يصبح صعيفا والعبى فيها يصبح فقيرا وصحب الحاه والسلطان يصبح لا حول ولا قوه له .

أما الحياة الآحرة فلها صفة الشت في كل شيء في معيمها، وفي عدابها، وفي متعهد وفي كل ما تعطى والإسال قبل أن يأتي إلى الحياة الدنيا كان في فترة موت في عالم الدر . . ولكي مأتي إلى الحياة الآحرة لابد أن يستى دلك فترة موت في عالم البررح . . والبرزخ هو الحاجر بين الموت والبعث . . بين الدنيا والآحرة . . فلا عودة بعده إلى الدنيا . .

ويجب أن نعلم أن الإنسان سواء ـ في عالم الدر أو في الحياة الدنيا أو في عالم الموت أو في الأخرة ـ مسحل في سجلات دقيقة عبد الله سبحانه وتعالى . وأن أي مرحلة من هذه المراحل لا تمر هكدا أو تمصى بعير بطام أو ترتب دقيق الله سيحانه وتعالى عدم سحل عاية في الدقة لكل ما حيق . فلا تحمى عليه حافية في هذا الكول، أو يُعْرُبُ عنه مثقال درة في الأرص ولا في السهاء ، كل دلك في كتاب واصح هو أم الكناب اللوح المحفوط وإقرأ قوله سبحانه

﴿ إِنَّا فَعُنُ مُعِيَّا لِمُوْقَى وَنَكُنُكِ مَا قَدَّمُواْ وَوَا شَارُهُمُ وَكَا مُثَالِهُمُ وَكَا مُثَالِهُمُ وَكَا اللّهُ وَمَا مِنْ مُعِينٍ ﴿ ﴾ فَنَى إِلْحَصَنْيَانُهُ فِي إِمَا مِنْ مِينٍ ﴿ ﴾ فَنَى إِلْحَصَنْيَانُهُ فِي إِمَا مِنْ مِينٍ ﴿ ﴾ ( سوره بس

إن هناك سحلاً محفوطاً عبد الله لكل واحد منا . يشمن كل أحداث حياته ويكون شاهدا عليه يوم لقيامة شهدا عليه كيف ؟ شاهدا عليه (بالصوت والصورة) يرى أحداث حياته كنها بالصوت والصورة كما وقعت له ، ويشاهدها بكل دقة ، نحيث لا يستطيع أن يبكر شيئ مم حدث . . ليجعل الله سنجانه وتعنى الإنسان شهيدا على نفسه يوم القيامة . واقرأ قوله جن جلاله .

﴿ أَقُرَأُ كِمَتَابَكَ كَنَّ بِنَفْسِكَ ٱلْيُوْمَ عَلَيْلَ حَسِيبًا ۞ ﴾ ( سورة الاسراء)

هذا السحل وهذه الحياة المسحلة لحياة كل إنسال تبلغ من المدقة كأننا مشاهد حياتنا الدنيوية ولتعجب من دقة التسجيل . دلك أن هماك أشياء وتعاصيل نسيناها نحن نحدها مسجلة في هذا الكتاب . . الله سبحانه وتعالى يقول

#### عن دقة التسجيل:

## ﴿ أَحْسَنُهُ اللَّهُ وَلَنُوا ﴾

(من الآية ٦ سورة المجادلة)

إن من دقة لتسجيل أيصا نحس لعظمة الحساب، وبأن الله سلحاله وتعالى لا يفوته شيء . ولذلك لابد أن نلتفت إلى قول الله السحانه .

﴿ وَيَقُولُونَ يَوْنَلِكَ مَاكِ مَلْنَا ٱلْكِتَبِلَا يُعَنَادِ رُصَغِيرَةً وَلَاكَبِيرَةً إِنَّا أَحْصَلُهَا وَوَجَدُولُ مَاعَمِلُواْ حَاضِرٌ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ﴾ يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ﴾

(من الآية ٤٩ سورة لكهف)

إن التفاتما إلى هذه الآية الكريمة بجعما لحجل من ارتكاب المعصية وتحن تعلم أنها سنجل عليما وأنها ستعرص يوم المشهد العطيم أمام الله تسحاله وتعالى وتشهدها الحلائق كلها وعلى مرأى ومسمع منها . .

#### العقـل .. 🎚 والقدرة .. نعم

وقد يتوقف من لا بؤمن بالغيب قائلا أمعقول هذا المعقول أن يؤتى بكل منا من بين بلايين البشر التي عاشت وستعيش على الأرض منذ بداية الحلق حتى قيام الساعة ؟! أمعقول أن يؤتى بكل منا هو بذاته .. مع أن الأرض تأكل الأجساد . وتمحوها ولا يبقى من الإنسان شيء ؟!

مقول إنه حير متحدث عن قدرة الله لا يحكم العفل أمدا لأن الله سنحانه وتعالى موق قدرات العقول، وليس كمثله شيء، وكل صفاته وقدراته هي أيضا موق قدرات العقول.. ولكن كل إنسان منا محلوق عيران دقيق جدا لا يجتل أند ولا يضيع.

الله سبحانه وتعالى \_ رحمة بعقوله \_ أودع فى هدا الكول من الأسرار التى كشفها لنا ما يقرب من عقول قصابا الغيب الهائلة . . حتى لا نصل وبشقى .

الإنسان في أصله نطفة ، والبشرية كلها كانب في طهر آدم . . ذلك أن هده البطفة في عاية المدقة . حتى أنها لا نوى بالعين المجردة . ويكفى لتعرف مدى دقة الخلق . أن بتصور أن البشرية كلها ـ منذ خلق آدم إلى يوم القيامة ـ كانت موجودة في ظهره هي المداية وكن نطفة تمثل حياة

الإنسان مكترب عليه بشفرة غاية في الدقة كل حياته عمره وطوله وكل الأحداث التي تقع عليه دكر أم أنثى . شقى أو سعيد إلى غبر دلك

ولو أنها عرفها معتاح هده الشفرة ثم أخذهاها ووضعهاها في كمبيوتر مجل ألعزها ، لوحدنا أمامها في دقائق شكل إنسان وجسه وقصة حياته كاملة . . وإذا كانت هده الحقيقة العلمية قد بدأت تظهر لنا الآن ، . بإنه موحودة مند خلق آدم . . ولكن الله سنحانه وتعالى لم بشأ أن يكشف بعض أسرارها إلا في هدا الرمن .

هده النطعة المختارة بدفه متاهيه . . هى التى تنطلق وبدحل الرحم وتحصب النويضة فيحدث الحمل . وتطل الشفرة تعطى ما سُحِّلُ عليه حتى يأتى الأحل فتتوقف



#### السجل لا يضيع

هدا هو السجل الذي لا ينمحى ولا يصيع أبدا ولا تطمس معالمه ، وعدما يبعث الله الناس يوم القيامة . يقول الله لهذه البطفة «كر» . فتفك الشفرة وتحقق ما هو مكتوب عليها . . ليأتي الإنسان هو هو سفسه . .

إن الله سبحانه وتعالى يلفتنا إلى أن المعث إعادة للخلق وليس خلقا جديدا فيقول جل جلاله

﴿ كَأَبَدَأُنَآ أَوَّى حَلُقِ نِيْدُهُ وَعَدَّا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَيَعِلِينَ ﴾ ﴿ كَأَبَدَأُنَآ أَوَّى حَلُقِ نِيْدِي ﴾ (س لابة ١٠٤ سورة الاسيام)

ويقول سبحانه

﴿ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُ نَآ قُلِ ٱلَّذِى فَطَلَكُمُ أَوَّلَ مَكَرَقً فَسَيْنُعِضُونَ إِلَيْكَ دُو وُسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَنَى لُهُو فَرُعُسَى أَن يَكُونَ قَرِيرًا ﴾ إِلَيْكَ دُو وُسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَنَى لُهُو فَرُعُسَى أَن يَكُونَ قَرِيرًا ﴾

( ص الاية ٥١ سورة الإسراء)

يقول الله صبحانه وتعالى لهده النطف الموحودة في الأرض أن تعود حلقا كما كانت فتعود . والفرق الوحيد هو الرمن ذلك لأنه في الأحرة لا زمر إن ما حدث في لحياة الدنيا في 100 ثلاثين أو أربعين أو همسين سبة أو أكثر أو أقل . سيتم في لحطة هذا هو الاحتلاف لوحيد أما ماعدا دلت فإن لبعث هو عادة لخلق كان موحودا . ورعم شابه الإنسانية من حيث الشكل وانتركيب والخصائص ، فإنك لن تجد متشامين ولن يتطنق اثنان في كل شيء مند دم وحي تقوم الساعة . . رعم أنا نكد أن بكون بسخاً مكورة .

والله في المناء وتعالى رحمه المقوليا أعطانا الدلس على دلك في أشياء كثيرة مثلاً بصمة الأصبع فرعم أن أيدينا حمعا متشامة فإن بصمة كل واحد الما تحتلف عن نصمة الأحراء الله إن هذا الاحتلاف يظهر بين أصابع اليد الواحدة المواقعة أن هذه حقيقة لا يحتلف فيها أحداء وعلم دبيوى تظهر عجائمه مع مرور الرمن فللقران في كن رص عطاء . ولم يحدث هذا مصادفه الأن الله تبارك وتعالى لقنا إليه في القرآن الكريم في قوله تعالى :

## ﴿ أَيْحَسَبُ ۚ ثَإِسْدُ أَذَّ نَجْتَكَ عَطَا مَهُ ۞ بَىٰ قَدِينَ عَنَّى أَن ثُنَّوِّى بَسَانَهُ ﴾

(سورة لفيامه)

أى أن قدرة الله تدرك وتعالى لا تقف عبد إعادة العطام الني تبلى وتصير تراما على نتعالى قدرته مسحامه إلى اعادة الأدمن وتسوية النصمه التي تمير الإسمال عن الآحر مدعد ادم إلى يوم القيامة .

ولقد أثبت العلم الحديث ـ الذي يكشفه الله لنا ـ أنه كي للأصابع بصمة ، فلحسد بصمة أيصا بصمة ؛ رائحة المغيزه عن سائر حنسه ، يستدب عليها الكلب الموليسي الدي يمتار بحاسه الشم الدقيقة وللإنساب أيضا بصمة صوت ويصمة أسبال وعير دلك بل إل كل حسد له شعرة حسد حاصة تعرفها كل أعصاء الحسد . بحبث لا يخلط حسد مع جسد آخر أبدا .

إننا للاحط دلك في عميات ررع الأعصاء وررع لحلد الحسد بعرف أعصاءه ويعرف حلده وإدا أصيب الإسان محرح تحد أن الحلد يلتحم مع بعصه البعص ويسبح السيح الدى يقصى على هذا لحرح ويعيد الالتئام . كدلك إدا أصيب أى عصو من أعصاء الحسم عيكروب يتحد الحسم كله ويحرب هذا الميكروب ليقصى عليه وإذا حتما بعصو أو حلد من شحص احر . فهادا برى ؟! بحد أن الجسد يعرفه ويعرف أن هذا العصو ليس منه غريب عنه ويحاربه ويعرف أن هذا العصو ليس منه غريب عنه ويحاربه ويطرده حتى ولو كان هذا لعصو أو الحلد من أح به أو اس أو من أصل واحد وهذا بدلها على أن لكل حسد شفرة محتفة عن الأحر .

ولعل أطناء حراحة ررع الأعصاء هم أكثر الناس علما مهذه الحقيفة وهم يشاهدون كل يوم حسد أم يرفض كلية رسته . وأب لا ينقبل حسده رراعة حلد الله . إدن ليست المسألة هي درجة القرابة أو الأصل . ولكن كل حسد له شفرة لا تتفق مع جسد أحر صبع الله الذي أتقل كل شيء



#### البعث .. بالدليــل المادى 💇

أمام هذه الأدلة كنها التي نقرب إلى العقل أن كل إسان صورة غير مكررة من الأحر وأنه يمتار بأشياء تحصه وحده . وأن هذه الأشياء مكتوبة بشهرة حاصة على لنطقة التي هي البداية في أن يأتي لإسان من عالم الدر و الموت إلى الحياة بدنيا ليهارس مهمته بعدم تماما أن إعاده الحلق أسهل من بدايته وإن كان لا يوحد سهل ولا صعب على لمولى حر حلاله . لأنه يقول لبشيء كن فيكون ولك بقول دلك باعتبار أن اعادة الموجود أيسر بالسنة لد من إنجاده أولا في فقر أن الكريم ليقرب المعنى إلى أدهاما نحن .

## ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي يَبُدَقُوا ٱلْخَنْفَ ثُمَّ يُعِيدُ مُرَوَهُوَأَهُودُ عَلَيْهِ ﴾

( من الآية ٢٧ سورة انروم )

إن الانتقال من موحلة إلى موحلة في رحلتنا إلى الحياة الأبدية لا يتم إلا نقدرة الله سنحانه وتعالى وحدها وحين نخرح من قبورنا فليست هذه هي الحياة الآخرة أنها خروج إلى يوم الحساب يوم يبعث الباس هميعا . من قبورهم التي دفنوا فيها . ويخرجون كها قلنا بكلمة «كن » للنظمة فكها كانت البطمة في عالم الدر تحيط مه مظاهر الموت . حتى أدل الله له بالمجيء « بكن » فيدأت الحياه فيها لتمد ما هو

مكتوب عديها . من حمل إلى ميلاد إلى طفولة إلى ملوع للعمر المقدر إلى موت . . فكدلك ساعة اسعث عدما يقال للمعفة ، كن » . يبدأ الناس يجرحون من قبورهم لكن كيف سيحرحون ؟

هل سيطن الإنسان يحاول لخروج . ويدفع التراب لذي عوقه ليحرح ؟ أبدا . إن الأرض ستشق له بأمر الله واقرأ قوله سبحانه :

## ﴿ يَوُوَرِّنَشَقَقُ ٱلْأَرْضُ عَنْهُمُ سِرَاعاً ذَلِكَ حَشُرٌ عَلَيْنَا لِسِيرٌ ۞﴾ ( سو. ، ق )

ولمادا أسهاه الله سمحانه وتعالى حشرا ؟ لأن كل من دفن فى الأرص سيحرح منها ، رغم أنهم لم يدفنوا مرة واحدة . بل دفنوا عبر قرول كثيرة وتباثرت أجزاؤهم فى أماكن متناعدة معد أن تحولت إلى نراب . ولكنهم سيحرحون مرة واحدة . فتصيق بهم الأرض . سهاه الله سنحانه وتعالى يوم الحشر . . لأن الزحام سيكون شديدا .

ولك أن تتصور أرصا كمصر مثلا . . استقبلت أمواتا عمر قرون كثيرة . ثم إذا سهؤلاء حميعا يخرحون موة واحدة زحام شديد ويوم رهيب .

ولقد سألى واحد وأن في أمريكا . أين تدهب الروح بعد الموت ؟ فقلت له حيث كانت قبل أن تأتي إلى احية . وسألني

آخر كيف يتم تسحيل كل أحداث الكون ؟ قلت أنها ليست مسحلة فقط . بل مكتوبة عبد الله سبحاله وبعالى قبل أن تقع . . وهدا دليل على القدرة الإلهية وعلى إحاطة علم الله فكل عمل وكل حدث يتم وفق تسجيل الله له واقرأ قوله تعالى

## ﴿ مَنَأَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ فِأَلَا رُضِ وَلَا فَي أَنفُسُكُمُ إِلَّا فِ كَتَابِ ﴿ مَنَأَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ فِأَلَا رُضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمُ إِلَّا فِ كَتَابِ مِن مُصِيبَةٍ فَ إِلَا يُصَابِدُ مِن اللَّهِ عَلَى اللَّهِ يَسِيدٌ ۞ ﴾ مُن قَدِيلًا أَن نَبُراً هَمَّ أَن ذَا لِنَ عَلَى اللَّهِ يَسِيدٌ ۞ ﴾

( سورة الحليد }

ويبلع من دقة التسجيل أن عير القتيل تسجل في حدقتها صورة الفاتل . ولو أبنا استطعا أن بصل إلى حدقة المقتول لرأينا صورة القاتل كل شيء مسحل وعليه دليل . . والله سنحانه وتعالى قبل أن يحلق لحياة خلق لموت . وعندما يولد الإنسان ينطلق ملك الموت يبحث عنه . . وعمر الإنسان بقدر بحث ملك الموت عنه . فعندم يلتقينا بكون الأحل .



لحق سنحانه وتعالى جعل في الحياة الأخرة أشياء كثيرة . . وإن كانت غيبا عنا وإدا كانت الجنة فيها ما لا عين رأت ولا إذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ، فإنه من الصعب أن مأتي بالألفاظ التي تصف لما الحياة في الحمة . . دلك أن الصورة يجب أن تكون موحودة أولاً في العقل . "ثم بعد دلك يختار له اللفط المناسب لها الدال عليها . . فقبل أن بخترع التليفزيون مثلا . لم يكن لفط التليفزيون موحود، في أي لغة من لغات العالم . فلما وحد التليفزيون وأصبح حقيقة . . اجتمعت المجامع اللعوية الموجودة وإحتارت أله اللفظ المناسب

إن الله تبارك وتعالى حين يعطينا وصفا عن الحياة في الحمة يقول: « مَثَلُ الحِياة » . . أي أمها لبست هي . ولكنه ( مثَلَ ) يقربها إلى الذهن بشيء معروف . . وأنت حين تريد أن يعلم الدهن شيئا مجهولاً ، فإنك تشبهه بشيء معلوم لكي يفهم السامع . كأن تحاول أن تعرف أي يسان عن كروية الأرص . فتأتى له بخريطة الأرض مرسومة على كرة . وتقول له أن الأرض مثل هذه الكرة . .

وحين يدحل أصحاب الحبة ـ الجبة ـ ستتشابه عليهم الأشياء . . فيحيل إليهم أنها تشبه الذي رزقيا من قبل في الحياة الدنيا . ولكُّمه في الحقيقة غيره . . لدلك يأمرهم الله سبحانه وتعالى أن يأكلوه . فيحدوه غير الذى عرفوه فى الدنيا قاما . ولذلك فإن كل الوصف الذى يعطيه الله سبحانه وتعالى للحياة فى الحنة هو محاولة لتقريب المعيى إلى العقل الإنسان ليتخيل الصورة التي ستكون عليها . . ويكفى أنك تعرف أنه بمجرد ورود الشيء على خاطرك تجده أمامك . . وهدا ما لا يمكن لأحد أن مجققه فى الدنيا .

وكت مرة في ريارة للولايات المتحدة الأمريكية . . وأحذوني إلى فندق بنزل فيه الملوك . . وأرادوا أن يبهروب بالتقدم العلمي كن شيء معد في الحجرة . . تضغط على زر يأتيك فنجان الفهوة . . وعلى زر آخر يأتيك فنجان الشاى أو الطعام أو غير ذلك . . وسألوني ما رأيك ؟ قلت إذا كانت هذه الفخامة كلها هي ما أعده البشر للبشر . . فكيف بما أعده رب البشر للبشر . . فكيف بما أعده رب البشر للبشر . .

أن الشيء في الجنة يخطر عنى بال الإنسان فيحده أمامه . . وكل ما يتمناه البشر موجود . . والله عنده أكثر من كل ما تستطيع العقول أن تتمنى . ولذلك يقول الحق سمحانه :

## ﴿ لَمُزَالِثَا أَوْنَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدُكُ ﴾

ر سورة ق)

أى أن الله سبحانه وتعالى . . يعطى الإسان فى الجنة كل ما يشتهيه ، وما يمكن أن يدركه عقله . . ثم يكون هناك أكثر وأكثر . . ويكفى سعادة ومتعة أن نرى الله يوم القيامة . . فتلك هى النعمة الكبرى . . التى يحصل عليها أى إنسان فى هذا الكون . . وعندما يرى الإنسان الله . . فأنه لا يربد نعيها ولا يشتهى شيئا أكثر من أنس النظر إلى الله سبحانه وتعالى . . ولذلك يقول الحق جل جلاله فى القرآن الكريم :

## ﴿ وُجُونُ يُوتِيدِ إِنَّا ضِرَةً ۞ إِلَّارَبِّهَا نَاظِرَةً ۞

( سورة القيامة )

وأكبر ما يمكن أن يقع على الإنسان يوم القيامة من عقاب هو انه لا يرى الله ولا ينظر الله إليه ولا يكلمه . . تلك عقوبة كبرى لا يعرفها إلا أولئك الذين في الدرك الأسفل من النار . . للاك يقول الحق تبارك وتعالى عن أهل النار :

## ﴿ وَلَا يُحَلِّيمُ مُلَّهُ وَلَا يَعْلُو إِلَّهُمْ يُومَ الْفِيكُةِ

(من الآية ٧٧ سورة أل عمران)

ويقول جل جلاله :



(من الآية ١٥ سورة المطقفين)

إننا لابد أن نفهم أن الحياة في الجنة أو في النار . . سيتغير فيها تكوين الجسد . . بحيث ينتقل من الفناء إلى الأبدية . . وبحيث يلائم الجسد ظروف الحياة التي يعيشها . . فأهل الجنة يتغير تكوين الجسادهم لتلائم الحياة في الجنة . . فيرون الله

ويحدثهم ويسمعونه . . وأهل النار ـ والعياذ بالله ـ كلم احترقت جلودهم . . تبدلت لتعود إليها الحياة . . حتى يحسوا بالعذاب والألم لأن أعصاب الحس موجودة تحت الجلد مباشرة . . كما كشف العلم أخبرا . . ولذلك يقول الحق تبارك وتعالى :

# ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَ فَرُواْ مِنَا يَا يَنَاسُونَ نَصْلِيهِ مِنَارًا كُلَّا أَنْ الْحَلَا الْعَلَا الْحَلَا الْعَلَا الْحَلَا الْعَلَا الْحَلَا الْحَلَا الْحَلَا الْحَلَا الْحَلَا الْحَلَالَ الْحَلَا الْحَلْمَ الْحَلَا الْحَلْمَ الْحَلَا الْحَلْمَ الْحَلَا الْحَلْمَ اللَّهُ الْحَلْمَ الْحَلْمَ الْحَلْمَ الْحَلْمُ الْحَلْمَ اللَّهُ الْحَلْمَ الْحَلْمَ الْحَلْمَ الْحَلْمُ الْحَلْمَ الْحَلْمَ الْحَلْمَ الْحَلْمَ الْحَلْمَ الْحَلْمَ الْحَلْمَ الْحَلْمَ اللَّهُ الْحَلْمَ الْحَلَا الْحَلْمَ الْحَلْمِ الْحَلْمِ الْحَلْمَ الْحَلْمَ الْحَلْمَ الْحَلْمَ الْحَلْمَ الْحَلْمُ الْمُلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْمُلْمُ الْمُ

( سورة النساء )

وهكذا نرى أننا سنكون فى خلق جديد . ليعطينا الله تبارك وتعالى ثمرات ما عملناه فى الدنيا . وليعطينا الحياة الأبدية التى تليق بذلك الإنسان الذى كرمه الله سبحانه وتعالى . وخلق كل هذا الكون من أجله . تلك هى الحياة التى يريدها لنا الله . أما أهل النار - والعياذ بالله - فأنهم تمتعوا فى الحياة الدنيا قليلا . وأخذوا فى الحياة الأخرة خلود العذاب . لقد خسروا أنفسهم بعصيانهم الله سبحانه وتعالى . خسروا حياتهم الحقيقية التى أعدها الله جل جلاله لهم .

إلى هنا ونصل إلى خاتمة هذا الحديث . . لعل الله سبحانه وتعالى أن يكون قد وفقنى لما بجبه ويرضاه . . وأسأله سبحانه أن يكون هذا الكتاب هدى لكل من يقرؤه . . وطريقا إلى الحياة الحقيقية في الجنة . . إنه سميع بجيب الدعاء .

#### الفهرست

| 1   | للقصل الأول                    |
|-----|--------------------------------|
| *   | • ما هي البداية                |
| 7:  | • جدل عقيم وسفسطة              |
| 4   | ●ف عالم الذر كانت الشاهدة      |
| 1 - | ● صور الخلق                    |
| 15  | ● الموت والحياة قوانين         |
| 10  | • ماهي قوانين النوم            |
| W   | • بدايات الحياة                |
| Y - | • عطاء الحياة ف الروح          |
| XY  | ● الوجود وإدراك الرجود         |
| 4.1 |                                |
|     | النصل الثانى                   |
| 40  | • ماهي الحياة                  |
| 23  | • الجماد ببكى ويسمع وينكلم     |
| 37  | • والنبات أيضًا                |
| *7  | ● النملة تتكلم والهدهد يعلم    |
| TA  | • حياة اكن لا نعرفها           |
| ٤.  |                                |
| ££  | ● علم الله وعلم البشر          |
| 2 2 | ● كل ما في الكون حي            |
|     | النصل الثالث                   |
| 20  | ● مأ هو الموثي                 |
| 13  | ● المياة ف القبر               |
| 30  | • حياة البرزخ خارج الزمن       |
| 01  | • وحده يعيي وپعيت              |
| 1.  | ● النعروب وإدعاء الموت والحياة |
|     | القصل الرابج                   |
| 7.0 | • الإنسان والخلود              |
| ٧٠  |                                |
| 4.  | 🖷 سر الحياة به ونهايتها        |

| V٣  | ● دورتا الظق : مرت وحياة   |
|-----|----------------------------|
| ٧١  | ● أسماء الذات وثيون الصقات |
| ٧V  | ● کتا قبل ان نکون          |
| ٧1  | ● المنتحر والخلود في النار |
|     | النصل الخابس               |
| AT  | • الحياة الدنيا            |
| ΑY  | ● السودية الحقة وكيف تكون  |
| AL  | ● من يعد لنا الطعام        |
| 11  | ● النَّهِ عَبل الْخُلَقُ   |
| 27  | • مهمة الإنسان في الحياة   |
| 97  | • قوائن أناه وعقل الإنسان  |
| 4%  | • النحياة من ذكر وانش أ    |
|     | القصل السادين              |
| ٠١. | • الحياة الأخرة            |
| ٠.0 | ● العقل لا والقدرة نعم     |
| . ٧ | ● السجل لا يضيع            |
| 30  | • البعث بالدليل اللدي      |
| 17  | • الجنة أ                  |

رقم الايداع :: 41 / 4704 / 41 J.S.B.N 977 - 00 - 0137 - 2

111